

«لعلّه أفضل كُتّاب القصة والرواية المعاصرين» صحيفة ميل أون صاندي



قط وتسعة كلاب

رسوم: رونالد سيرل

# قط وتسعة كلاب

# قط وتسعة كلاب

# جيفري آرتشر

رسوم: رونالد سيرل





# للتعرَف على فروعنا في المملكة العربية السعودية ، قطر ، الكويت والإمارات العربية المتحدة نرجوا زيارة موقعنا على الإنترنت www.jarirbookstore.com للمزيد من المعلومات الرجاء مراسلتنا على : jbpublications@jarirbookstore.com

#### الطبعة الأولى ٢٠٠٨ حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظة لمكتبة جرير

Copyright © Jeffrey Archer 2007.
English language edition published by Pan Books, an imprint of Pan
Macmillan Ltd. All rights reserved.

ARABIC language edition published by JARIR BOOKSTORE. Copyright © 2008.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronical or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system without permission from JARIR BOOKSTORE.

المملكة العربية السعودية ص. ب: ٣١٩٦ الرياض ٧١٩٦١. تليفون: ٣٦٦٦٠١ - ١ ٤٦٢١٠ الكس ٣٦٦٦٦٦ ١ ٢٦٠٠

### JEFFREY ARCHER

## CAT O'NINE TALES

And Other Stories

Drawings by Ronald Searle





## قطوتسعة كلاب

تصدرت أعمال "جيفرى آرشر"، من روايات وقصص قصيرة، من قبيل "Not A Penny More, Not A Penny Less"، من قبيل "Kane & Abel" و" Kane & Abel " ـ تصدرت قوائم أفضل المبيعات في أنحاء العالم، مع مبيعات تجاوزت ١٢٠ مليون نسخة.

خدم المؤلف لخمسة أعوام في مجلس العموم البريطاني، وأربعة عشر عامًا في مجلس اللوردات، وقضى عامين في سجون جلالة الملكة، الأمر الذي تمخض عن سلسلة تتكون من ثلاثة كتب بعنوان "Prison Diaries". التي لاقت تقديرًا عاليًا.

أحدث رواياته "False Impression" بلغت المرتبة الأولى عالميًّا في أفضل المبيعات، وبقيت على قوائم أفضل الكتب مبيعًا في المملكة المتحدة لأكثر من ثلاثة شهور، وهو يعمل حاليًّا على تحويلها إلى سيناريو سينمائي.

المؤلف متزوج ولديه ابنان، ويعيش بين لندن وكامبردج.



## إلى إلير ابيث

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

## المحتويات

المعدمة ١٢

الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَبَرِيدِهِ\* ١٥

المايسترو\* ٥٩

لا تشرب الماء \* ٧٧

لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!\* ١١٣

الملك الأحمر \* ١٣٢

حكيم الزمان 179

أنفهم مقصدي؟ \* ١٨٩

الأقربون أولى بالمعروف\* ٢٠٩

دليل نفي \* ٢٤٣

مأساة يونانية ٢٦١

المأمور\* ٢٧٥

عين المحب ٢٩٩



## المعدمة

بينما كنت سجينًا لعامين، في خمسة سجون مختلفة، التقطت قصصًا متنوعة لم تكن ملائمة لتتضمنها يوميات السجن، التي كانت عبارة عن تسجيل لليوميات، تلك الحكايات عليها علامة النجمة في قائمة المحتويات.

وعلى الرغم من أن تلك القصص التسع تم تنقيحها وتنميقها؛ فإن لكل منها أصلاً من الواقع. كل القصص، عدا واحدة، طلب منى أصحابها ألا أكشف عن أسمائهم الحقيقية.

والقصص الشلاث الأخرى في هذا الكتاب هي من الواقع أيضًا، ولكننى صادفتها بعد إطلاق سراحي من السجن: في أثينا "مأساة يونانية"، وفي لندن "حكيم الزمان"، وفي روما القصة المفضلة لدي "عين المحب".

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ



#### البداية

ألقى القاضى جراى نظرة متفحصة على المتهمين فى قفص الاتهام، وقد اعترف السيد كريس هاسكنز وزوجته السيدة سو هاسكنز بسرقة مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني، يخص مكتب البريد، واعترفا أيضًا بتزوير أربعة جوازات سفر.

بدا السيد هاسكنز وزوجته في العمر نفسه تقريباً، وهذا أمر متوقع تمامًا؛ حيث إنهما كانا معًا في نفس المدرسة قبل أربعين عامًا، ويمكن للمرء أن يمر بهما في الشارع دون أن يلفتا نظره. كان طول كريس خمس أقدام وتسع بوصات، وقد بدأ شعره الداكن الموج يشيب، وكان زائد الوزن بمقدار ستة أو سبعة كيلوجرامات على الأقل. وقف منتصب القامة في القفص، وبالرغم من ذلك فقد كانت حلته مهندمة، وقميصه نظيفًا ورباط عنقه المخطط يوحى بأنه عضو في أحد النوادي، نوبها الأنيق المنقوش بالزهور وحذاؤها الرقيق أشارا إلى أنها أمرأة منظمة ومرتبة، ولكنهما كانا يرتديان عندئذ الملابس التي يذهبان بها عادة إلى دار العبادة، وعلى كل حال، فقد اعتبرا المحكمة مكاناً لا يقل وقارًا عن دار العبادة.

أولى القاضي جبراي انتباهه إلى محامى الزوجين هاسكنز، وهو شاب تم اختياره بهدف اقتصاد النفقات وليس لسعة خبرته.

قال القاضى: "لا شك أنك تقترح أن يكون هناك مراعاة للظروف التى دفعت لارتكاب الجريمة في هذه القضية يا سيد رودجرز".

#### البداية

ألقى القاضى جراى نظرة متفحصة على المتهمين فى قفص الاتهام، وقد اعترف السيد كريس هاسكنز وزوجته السيدة سو هاسكنز بسرقة مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني، يخص مكتب البريد، واعترفا أيضًا بتزوير أربعة جوازات سفر.

بدا السيد هاسكنز وزوجته في العمر نفسه تقريبًا، وهذا أمر متوقع تمامًا؛ حيث إنهما كانا معًا في نفس المدرسة قبل أربعين عامًا، ويمكن للمرء أن يمر بهما في الشارع دون أن يلفتا نظره. كان طول كريس خمس أقدام وتسع بوصات، وقد بدأ شعره الداكن الموج يشيب، وكان زائد الوزن بمقدار ستة أو سبعة كيلوجرامات على الأقل. وقف منتصب القامة في القفص، وبالرغم من ذلك فقد كانت حلته مهندمة، وقميصه نظيفًا ورباط عنقه المخطط يوحى بأنه عضو في أحد النوادي، نطيفًا ورباط عنقه المخطط يوحى بأنه عضو في أحد النوادي، ثوبها الأنيق المنقوش بالزهور وحذاؤها الرقيق أشارا إلى أنها أمرأة منظمة ومرتبة، ولكنهما كانا يرتديان عندئذ الملابس التي يذهبان بها عادة إلى دار العبادة، وعلى كل حال، فقد التي يذهبان بها عادة إلى دار العبادة، وعلى كل حال، فقد اعتبرا المحكمة مكاناً لا يقل وقارًا عن دار العبادة.

أولى القاضي جراى انتباهه إلى محامى الزوجين هاسكنز، وهو شاب تم اختياره بهدف اقتصاد النفقات وليس لسعة خبرته.

قال القاضى: "لا شك أنك تقترح أن يكون هناك مراعاة للظروف التى دفعت لارتكاب الجريمة في هذه القضية يا سيد رودجرز".

#### جیفری آرشر

"نعم يا سيادة القاضى"، هكذا صرح المحامى حديث التخرج وهو يثب ناهضًا من مكانه. كان بوده أن يخبر القاضى أن هذه هى قضيته الثانية لا أكثر؛ لكنه شعر أن القاضى لن يعتبر هذا الظرف داعيًا لتخفيف الحكم.

استرخى القاضى جراى فى جلسته وهو يتأهب لسماع كيف أن زوجة أب السيد هاسكنز كانت توسعه ضربًا دون رحمة، ليلة بعد أخرى، وكيف اغتصب عم شرير السيدة هاسكنز وهى فى سن المراهقة، ولكن كلا؛ أكد السيد رودجرز للمحكمة أن الزوجين هاسكنز نشآ فى ظروف متوازنة وسعيدة، وكانا معًا فى المدرسة حقيقة الأمر، وأن ابنتها الوحيدة؛ تريسى، خريجة جامعة بريستول وتعمل وكيلة لبيع العقارات فى أشفورد. أى إنها أسرة نموذجية.

ألقى السيد رودجرز نظرة سريعة على مذكرة الدعوى قبل أن يمضى فى شرح كيف انتهى الأمر بالزوجين هاسكنز وراء قفص الاتهام فى ذلك الصباح، وصار القاضى جراى أكثر اهتمامًا بحكايتهما، وحين عاد المحامى إلى مكانه شعر القاضى بأنه فى حاجة إلى المزيد من الوقت لكى يحدد طول فترة العقوبة. أمر المتهمين بأن يمثلا أمامه يوم الاثنين التالى فى العاشرة صباحًا، وحتى ذلك الحين سيكون قد توصل إلى قرار. نهض السيد رودجرز مرة ثانية.

تساءل القاضى، رافعًا أحد حاجبيه قائلاً: "لا شك أنك ترجو أن أمنح موكلينك إطلاق سراح بكفالة يا سيد رودجرز؟ أليس كذلك؟"، وقبل أن يتمكن المحامى الشاب من الإجابة، قال القاضى: "موافق".

أخبر جاسبر جراى زوجته بشأن جرم السيد والسيدة هاسكنز أثناء تناول غداء يـوم الأحد، وقبل أن ينتهى مـن تناول لحم الضأن، عرضت عليه زوجته فانيسا جراى رأيها.

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مُكْتَبُ بَرِيدِهِ

"احكم عليهما بساعة واحدة من الخدمة العامة، ثم استصدر أمرًا من المحكمة لمكتب البريد أن يرد لهما مالهما كاملاً" هكذا قالت، بطريقة تفصيح عن بداهة لا يتميز بها الرجال على الدوام. اتفق القاضى مع رأى زوجته ليكون عادلاً، ولكنه أخبرها مع ذلك أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك دون عواقب.

سألته: " ولم لا ؟" " بسبب جوازات السفر الأربعة".



لم يفاجأ القاضى جراى عندما وجد السيد والسيدة هاسكنز واقفين فى تأهب بالقفص فى العاشرة من صباح اليوم التالى؛ فعلى كل حال، لم يكونا اثنين من المجرمين.

رفع القاضى رأسه، وحدق فيهما وهو يحاول أن يظهر الغم والحزن: "لقد ثبتت إدانتكما بجريمة السرقة من مكتب البريد وبجريمة تزوير جوازات سفر". لم يكترث بأن يضيف أى صفات للجريمة من قبيل شريرة، أو مروعة، أو

#### جيفرى آرشر

حتى منافية للشرف: ذلك أنه لم ير هذه الصفات ملائمة للمناسبة. ثم أردف قائلاً: "وبالتالى لم تتركا لى أى خيار إلا أن أحكم عليكما بالسجن". ثم توجه القاضى بحديثه إلى السيد هاسكنز قائلاً: "لقد كنت بلا شك المحرض على هذه الجريمة، ونظرا لهذا أحكم عليك بثلاث سنوات سجنًا". لم يستطع كريس هاسكنز أن يخفى دهشته؛ فقد أنذره المحامى بألا يتوقع أقل من خمس سنوات من السجن. منع كريس نفسه من أن يقول: شكرا لك يا سيدى.

ثم التفت القاضى نحو السيدة هاسكنز وقال: "أدرك أن دورك في هذه المؤامرة لم يتعد واجب الإخلاص لزوجك. ومع ذلك، فأنت تدركين جيدًا الفرق بين الصواب والخطأ، وبالتالى، فإننى أحكم عليك بالسجن لمدة عام".

اعترض كريس هاسكنز قائلاً: "سيادة القاضى".

قطب القاضى جراى جبينه للمرة الأولى؛ حيث لم يكن معتادًا على مقاطعته بينما يتلو حكمًا، ثم قال: "سيد هاسكنز، إن كنت تنتوى أن تنقض حكمى \_\_\_\_".

قاطع السيد هاسكنز القاضى مرة أخرى قائلاً: "بالمرة يا سيدى القاضى. إننى أتساءل وحسب إن كان مسموحًا لى أن أقضى أنا فترة سجن زوجتى ا".

أخد القاضى بهذا المطلب على غرة؛ حيث إنه لم يستطع العثور على رد مناسب لسؤال لم يطرح عليه من قبل أبدًا. قرع بمطرقته الصغيرة، ونهض واقفًا وغادر قاعة المحكمة على جناح السرعة، وصاح الحاجب بسرعة: "فلينهض الجميع".

التقى كريس وسو لأول مرة فى ملعب مدرستهما الابتدائية فى كليثوربس، وهى بلدة ساحلية على الشاطئ الغربى لإنجلترا. كان كريس يقف فى الطابور منتظرا حصته المحدودة من الحليب وهو قرار حكومى بالنسبة لكل أطفال المدارس تحت

#### الرجلُ الذي سُرَقَ مُكُتُبُ بَريده

عمر السادسة عشرة. كانت سو هي مراقبة عملية توزيع الحليب. كانت مهمتها هي أن تتأكد من أن الجميع قد أخذوا حصتهم المضبوطة، وحين ناولت كريس زجاجته الصغيرة، لم يُولِ أحدهما الآخر أدني اهتمام. كان صف سو يقع أعلى صف كريس؛ لنذا فنادرًا ما صادف أحدهما الآخر خلال اليوم إلا عندما يقف كريس بطابور الحليب، في نهاية العام اجتازت سو اهتحان التأهيل وتم نقلها إلى المدرسة الثانوية المحلية، واختير كريس ليكون متعهد توزيع الحليب الجديد، وفي شهر سبتمبر التالي اجتاز هو الآخر امتحان التأهيل، ولحق بـ سو في مدرسة المالية كليثوربس الثانوية.

ظلا غافلين عن بعضهما خلال أيام دراستهما حتى أصبحت سو مشرفة فى صفها، وعندئذ، ثم يكن بوسع كريس إلا أن ينتبه لها لأنها عند انتهاء طابور الصباح كانت تتلو ملاحظات وقرارات المدرسة الخاصة بهذا اليوم، وكلما ذكر اسم سو فى محادثات الأولاد كانوا يصفونها بالزعيمة على سبيل السخرية (من الفريب أن النساء ذوات السلطة كثيرًا ما يكتسبن أسماء ساخرة من هذا القبيل، فى حين أن الرجال على الستوى القيادى نفسه يكتسبون سمعة الحزم وسمات القيادة).

عندما غادرت سو المدرسة عند نهاية العام نسى كريس من جديد كل شيء يتعلق بها، لم يسر على أشر خطوانها الواثقة ولكنه أصبح المفتى الزعيم، فعلى الرغم من أنه أصاب نجاحًا بمعاييره الخاصة ولكنه كان بالنسبة له عامًا عاديًّا بلا أحداث مميزة. اشترك في فريق المدرسة للكريكيت، وفازوا بالمركز الخامس في المنافسة بين المدن بعد أن هزموا فريق مدرسة جريمسبى الثانوية، وأبلى بلاء لا بأس به في الامتحان النهائي، لكن يما لا يستحق تقديرًا خاصًا.

ما إن غادر كريس المدرسة حتى تلقى رسالة من وزارة الدفاع، تأمره بالتوجه إلى مكتب التجنيد المحلى من أجل

#### الرجلُ الذي سُرَقُ مُكْتُبُ بَرِيدِهِ

غامر بأن يقول متلهفًا: "سو؟". لكن العريف سو سمارت رفعت عينيها عن أوراقها وحدقت في المجند المذي جرؤ على مخاطبتها باسمها الأول. تعرفت على الوجه، دون أن تعرف أين رأته سابقًا.

تطوع قائلاً: "أنا كريس هاسكنز".

قالت: "نعم، هاسكنز" ثم ترددت قبل أن تضيف: "توجه إلى الرقيب ترافيس بالمخازن، وسوف يطلعك على مهامك".

أجاب كريس: "أمرك يا سيادة العريف"، وسرعان ما اختفى باتجاه المخازن. بينما كان كريسى يبتعد لم يلحظ أن سو بدأت توليه نظرة أخرى.

لم يلتق كريس بالعريف سو سمارت مرة ثانية حتى مغادرته الأولى لقضاء نهاية الأسبوع. رآها تجلس في الطرف الآخر من عربة القطار في رحلته عائدًا إلى كليثروبس. لم يبادر بأية محاولة لينضم إليها، بل تظاهر بأنه لم يرها. ومع ذلك فقد وجد نفسه يتطلع نحوها بين الحين والآخر، معجبًا بجسدها الرشيق ولم يذكر أنه رآها بهذا الجمال قبل ذلك أبدًا.

حين دخيل القطار إلى محطة كليشروبس، رأى كريسي أميه وهي تشرش مع اميرأة أخيرى. وتعرف على تلك المرأة في الحال فلديها الشعر الأحمر نفسه، والقد الرشيق ذاته، و....

وما إن لحق بأمه على الرصيف حتى قدمت السيدة سمارت والدة سو التحية له قائلة: "مرحبًا يا كريس، هل كانت سو على متن القطار معك؟".

قال كريس وهو يلمح سو تقترب منهما: "لم أنتبه".

فقالت أم كريس: "لقد توقعت أن تريبا بعضكما البعض كثيرًا بعد أن صرتما الآن في المسكر نفسه".

قالت سو وهي تحاول أن تبدو غير مبالية : "كلا، ليس تمامًا". الخدمة الوطنية لفترة سنتين إلزاميتين على جميع الشباب في سن الثامنة عشرة، عندما كان عليهم الخدمة في القوات المسلحة. كان على كريس أن يختار فقط ما بين الجيش، والأسطول الملكي أو القوات الجوية الملكية.

اختار القوات الجوية، بل وقضى لحظة يتخيل ما قد يكون عليه الأمر لو أنه أصبح طيارًا حربيًا. وبعد أن اجتاز كريس مباشرة الفحص الطبى وملأ كل الأوراق الرسمية الضرورية في مكتب التجنيد المحلى، أعطاه الرقيب المسئول بطاقة ليستقل القطار إلى مكان ما يدعى مابلشروب؛ كان عليه أن يكون بالثكنة عند الثامنة من صباح أول أيام الشهر التالى.

أمضى كريس الاثنى عشر أسبوعًا التالية تحت التدريب الأساسى، جنبًا إلى جنب، مع مائة وعشرين من المجندين المجدد. وسرعان ما اكتشف أن واحدًا فقط من المجندين من بين كل ألف سيتم اختياره طيارًا حربيًا. وكريس لم يكن هذا الواحد من الألف. وعند نهاية الاثنى عشر أسبوعًا تم تخييره بين العمل بالمقصف، أو قاعة الطعام الخاصة بالضباط، أو في مخازن المقر الرئيسي لعمليات الطيران، واختار عمليات الطيران، فوضعوه في وظيفة بالمخازن.

وعندما تسلم واجباته يوم الاثنين التالى التقى من جديد بسو، ولكى نكون أكثر دقة فقد التقى بالعريف سو سمارت. كانت، ولا شك، تقف على رأس الصف؛ ولكن هذه المرة تقوم بتوزيع تعليمات المهام. لم يتعرف عليها كريس للوهلة الأولى، وقد ارتدت زيها الرسمى الأزرق الأنيق ويكاد شعرها يختفى تمامًا تحت غطاء الرأس. على أى حال، كان معجبًا بساقيها الملفوفتين عندما قالت: "هاسكنز، التحق بمخازن المقر الرئيسى". رفع كريس رأسه، كان هذا هو الصوت الذى لا يمكنه أن ينساه أيدًا.

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتُبَ بَرِيدِهِ

افترق كلاهما عند بوابات المعسكر ومضيا في طريقين منفصلين. سار كريس عائدًا إلى مباني المبيت، في حين توجهت سو إلى مقر ضباط الصف. حين دخل كريس مبنى المبيت الكي يلحق برفاقه المجندين، كان واحدًا منهم يتباهى بسلاح الطيران الذي فصل منه؛ بل إنه راح يقدم لهم وصفًا تفصيليًا لسراويل سلاح القوات الجوية؛ حيث إنها "مصنوعة بقماش داكن من اللون الأزرق ممسوكة بمطاط سميك" هكذا أكد لمن يستمعون إليه بنظرة مسحورة. رقد كريس على فراشه وتوقف عن الاستماع إلى الحكاية التي لا تروق له، بينما شرد بأفكاره إلى سو. وتساءل كم من الوقت سيمضى قبل أن يتسنى له أن يراها من جديد.

لم يطل انتظار كريس كما كان يخشى؛ لأنه حين دخل إلى المقصف لتناول الغداء في اليوم التالي رأى سو جالسة في الركن مع مجموعة من الفتيات من غرفة العمليات. أراد أن يتوجه إلى مائدتها ويطلب منها ببساطة موعدًا للخروج معا كما يفعل النجم دافيد نايفن في أحد أفلامه. كان هناك فيلم للنجمة دوريس داى يعرض بسينما أوديون ورأى أنها قد تستمتع به، لكن الأسهل عليه أن يخطو في حقل ألغام من أن يقتحم مجلسها بينما يرى ذلك زملاؤه.

اختار كريس وجبة غدائه من على المنضدة؛ سلطانية من حساء الخضراوات، نقانق وبطاطس مقلية، وفطيرة بالكسترد. حمل الصينية نحو مائدة في الجانب الآخر من الغرفة وانضم إلى مجموعة من رفاقه المجندين الجدد. كان يتناول فطيرة الكسترد، بينما يناقش فرص فوز فريق جريمسبي أمام فريق بلاكبول، حين شعر بيد تلمس كتفه. التفت فرأى سو واقفة خلفه وهي تبتسم. توقف رفقاؤه على المائدة عن حديثهم. اكتسى وجه كريس بالحمرة.

#### جیفری آرشر

قالت السيدة هاسكنز: "حسنًا، من الأفضل أن ننطلق؛ فعلى أن أقدم العشاء لـ كريس ووالده قبل أن يذهبا لشاهدة مباراة كرة القدم".

بعد أن ابتعد كريس وأمه نحو باب الخروج سألت السيدة سمارت ابنتها سو قائلة: "هل تتذكر بنه؟".

ترددت سو وقالت: "هاسكنز المختال؟ لا أظن أنى أتذكره". فقالت أمها مبتسمة: "أوه، إنه يروق لك حقًا، أليس كذلك؟".

#### \*\*

عندما صار كريس على متن القطار في مساء يوم الأحد ذلك، كانت سو تجلس في نهاية العربة. كان كريس على وشك أن يمضى من جانبها مباشرة ليجد لنفسه مقعدًا في العربة التالية حين سمعها تقول: "مرحبًا يا كريس، هل قضيت إجازة طيبة؟".

قال كريس: "لا بأس بها، سيادة العريف"، وتوقف لينظر نحوها، وأكمل: "لقد هزم فريق جريمسبى فريق لنكولن ثلاثة إلى واحد، وأنا كنت قد نسيت المذاق الطيب لوجبة السمك ورقائق البطاطس في كليثوريس مقارنة بطعام المعسكر".

ابتسمت سو قائلة: "لم لا تنضم إلى"، هكذا قالت، وهي تربت على المقعد المجاور لها، ثم أردفت: "وأعتقد أنه لا بأس في أن تناديني سو حينما نكون خارج الثكنات".

خلال رحلة العودة إلى مابلثورب، كان أغلب الحديث من نصيب سو، أولاً لأن كريس كان شديد الاندهاش بها أيعقل أن تكون هذه هي نفسها الفتاة الصغيرة شديدة النحافة التي كانت تناوله الحليب كل صباح؟ وثانيًا لأنه أدرك أنه سيضطر للتوقف عن الحديث لحظة أن يضعا أقدامهما في المعسكر من جديد. فلا يجب أن يخالط ضباط الصف المجندين العاديين.

#### جیفری آرشر

تساءلت سو: "هل ترتبط بأى موعد مساء السبت؟". تحول اللون الأحمر لوجه كريس إلى القرم زى بينما هزرأسه نفيًا. قالت: "كنت أفكر في الذهاب لمشاهدة فيلم كالاماتي جاين". توقفت ثم أردفت: "هل تهتم بالذهاب معي؟". أوماً كريس موافقاً ثم أردفت هي: "لم لا نلتقي أمام بوابات المسكر في السادسة؟". صدرت عن كريس إيماءة موافقة أخرى ثم قال: "إذن أراك حينها". استدار كريس ليجد أصدقاءه يحدقون فيه بإجلال.

لم يتذكر كريس الشيء الكثير من الفيلم لأنه أمضى أغلب وقته في محاولة استجماع شجاعته بما يكفى ليضع ذراعه حول كتفى سو. ولم يفلح في القيام بذلك حتى عندما قام هوارد كيل بتقبيل دوريس داى. وبالرغم من ذلك، فبعد أن غادرا السينما وسارا عائدين لانتظار الأتوبيس، تناولت سويده.

"ماذا ستفعل عندما تنتهى من تأدية الخدمة؟"؛ هكذا سألته سوبينما يحملهما الأتوبيس الأخير إلى المعسكر.

"أظن أننى سألحق بوالدى في العمل على خطوط الأتوبيس، وأنت؟".

" بعد أن أخدم لثلاثة أعوام سيكون على أن أقرر ما إذا كنت أريد أن أصير ضابطًا وأن أتخذ من العمل بالقوات الجوية مهنة دائمة".

نجح كريس في أن يتلفظ قائلاً بسرعة: "أتمنى أن تعودى للعمل في كليثوربس".

تزوج كريس وسو هاسكنز بعد ذلك بعام في سانت آيدان.

بعد الزفاف، انطلق العروسان إلى نيوهايفين في سيارة مستأجرة؛ لقضاء شهر العسل على الشاطىء الجنوبي للبرتغال. وما هي إلا أيام قليلة على شاطئ ألجراف حتى

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتبَ بَريده

نضدت منهما النقود. وقاد كريس السيارة بهما عائدين إلى كليثوربس، لكنه تعهد أنهما سيعودان إلى البوفييرا بمجرد أن يستطيع تحمل نفقة ذلك.

بدأ كريس وسو حياتهما الزوجية باستئجار ثلاث غرف فى الدور الأرضى بمبنى شبه منفصل بطريق جوبيل. كان المسئولان السابقان عن الحليب بالمدرسة غير قادرين الآن على إخفاء سعادتهما عن أعين أى شخص يعرفهما.

لحق كريس بأبيه في العمل على خطوط الأتوبيس وصار محصلاً بشركة جرين لاين مونيسيبال كوتش، في حين عملت سو كمتدربة بشركة تأمين محلية. بعد ذلك بعام وضعت وتركت وظيفتها لترعى هذه الطفلة؛ مما دفع كريس ليكدح أكثر في عمله ويسعى للحصول على ترقية. وبإيعاز مستمر من سو، بدأ كريس يذاكر ليخوض امتحان الترقية. بعد ذلك بأربعة أعوام رقى كريس ليصبح مفتشا، وصارت أحوال أسرة هاسكنز مبشرة بكل الخير.

عندما أخبرت تريسى والدها أنها ترغب فى مُهْر صغير ليكون هدية العام الجديد، اضطر إلى أن يوضح أنهم لا يملكون مساحة كافية فى منزلهما لذلك. وصل كريس لحل وسط، ففى عيد ميلاد تريسى السابع أهداها جروًا من نوع لايرادور، وأسموه كورب. لم تكن أسرة هاسكنز ترغب فى أى



شيء، وهكذا كانت ستنتهي هذه الحكاية لو لم يتم الاستغناء عن كريس في عمله، لكن هذا هو ما كان.

استحوذت شركة هول كاريج باص على شركة جرين لاين مونيسيبال كوتش، ومع دمج الشركتين، صار فقدان الوظائف لا مناص منه، واعتبر كريس واحدًا من هؤلاء الزائدين عن الحاجة. والبديل الوحيد الذي توصلت له الإدارة هو إعادة توظيف كريس في وظيفة محصل، لكن ترفع كريس عن العرض بكل شمم وكبرياء. شعر بثقة شديدة في عثوره على عمل آخر، وبالتالي قُبلُ التقاعد من الشركة.

لم يمض وقت طويل قبل أن تنتهى نقود مكافأة التقاعد، وبالرغم من وعد تيد هيث بعالم جديد متفائل، سرعان ما اكتشف كريس أن العثور على وظيفة بديلة لم يكن بهذه السهولة في كليثوربس. لم تبدر عن سو أي شكوى، وبما أن تريسي قد صارت تقضى يومها الآن بالمدرسة، فقد حصلت سو على عمل بدوام جزئي في مطعم بارسونز المحلى لوجبات السمك والبطاطس المقلية. أمنت لهم هذه الوظيفة راتبًا أسبوعيًا ثابتًا، مضافًا إليه الإكراميات. ليس هذا وحسب، بل وسمحت لـ كريس أن يتمتع بطبق كبير من سمك البكلاه ورقائق البطاطس المقلية كل يوم وقت الغداء.

واصل كريس محاولاته للعثور على وظيفة. كان يزور مكتب التوظيف كل صباح، عدا صباح الجمعة؛ حيث يقف في طابور طويل، بانتظار الحصول على المبلغ الهزيل لإعانة البطالة. ومن وبعد اثنى عشر شهرًا من لقاءات طلب العمل المخفقة، ومن عبارة (نأسف لأنك لا تبدو لنا بالمؤهلات المطلوبة للوظيفة)، بلغ كريس من التوتر درجة جعلته يفكر بجدية في استعادة وظيفته القديمة كمُحصل في إحدى حافلات النقل. أكدت له سو أنه بعد وقت قصير سرعان ما ستتم ترقيته من جديد كمفتش.

#### الرجلُ الذي سَرَقُ مَكْتُبُ بُريده

فى هذه الأثناء، تقلدت سو مسئوليات أهم فى المطعم، وبعدها بعام صارت مساعدة المدير. ومرة أخرى، كان يمكن لهذه الحكاية أن تنتهى هذا، غير أن سو هذه المرة هى من قدمت ملاحظتها.

أثناء تناولهما عشاء من السمك حدرت كريس من أن السيد بارسوئنز وحرمه يفكران في التقاعد المبكر ويخططان لعرض الطعم للبيع.

قال لها: "ما المبلغ الذي يتوقعانه من البيع؟".

قالت: "سمعت السيد بارسونز يذكر رقم خمسة آلاف جنيه".

قال كريس، وهنو يلتقط بالشوكة قطعة بطاطس: "إذن لنأمل أن الملاك الجدد سيعرفون كيف بديرونه".

"الأغلب أن الملاك الجدد سوف يأتون بطاقم عمل جديد. لا تنس ما جرى لك عند بيع شركة الأتوبيسات لشركة أخرى". راح كريس يفكر بالأمر.

فى الثامنة والنصف من صباح اليوم التالى. غادرت سو المنزل لكى تصحب تريسى إلى المدرسة، قبل التوجه لعملها. وما إن غادرت الاثنتان المنزل، حتى خرج كريس بالكلب كورب للانطلاق فى جولتهما الصباحية المعتادة. وتحير الكلب عندما لم يتجه سيده نحو الشاطئ؛ حيث يمكن له أن يستمتع بفترة من المرح والنشاط قرب الأمواج، ولكن بدلاً من ذلك سار بالاتجاه المقابل، وانتهى به إلى أن قيده فى سياج أمام بنك مدلاند فى هاى ستريت.

لم يستطع مدير البنك أن يخفى دهشته عندما طلب السيد هاسكنز مقابلته لمناقشة مشروع استثمارى. وراجع على عجل حساب السيد هاسكنز وزوجته، فوجد أن رصيدهما سبعة عشر جنيهًا واثنا عشر شلنًا. وسَرَه أنهما لم يتجاوزا حدود السحب

#### جيفري آرشر

أبدًا، بالرغم من بطالة السيد هاسكنز لأكثر من عام.

استمع المدير في تعاطف لعميله المحتمل، لكنه هزرأسه بالرفض في أسف حتى قبل أن يتم كريس عرضه الذي تدرب عليه جيدًا.

شرح له المدير قائلاً: "لا يمكن للبنك أن يقدم على مجازفة كتلك، على الأقل أنه ليس لديكما إلا أقل القليل من الضمانات لتأمين السداد. حتى منزلكما ليس ملكا لكما". شكره كريس، وصافحه وغادر بجسارة.

عبر شارع هاى ستريت، قيد كورب إلى سياج آخر ودخل بنك مارتينز. كان على كريس أن ينتظر لوقت طويل قبل أن يكون بمقدور المدير أن يراه، وقوبل بالرد نفسه، لكن على الأقل في هذه المرة نصحه المدير بأنه يستطيع أن يتوجه إلى شركة بريطانيا فاينينس، وهي كما أوضح له شركة جديدة مختصة بتقديم قروض تأسيس المشروعات الصغيرة. شكره كريس، وغادر البنك، وفك وثاق كورب وهرع عائدًا إلى طريق جوبيل، وقد سبق بدقائق عودة سو ومعها غداؤه: سمك البكلاه ورقائق البطاطس.

بعد الغداء، غادر كريس المنزل وقصد أقرب كابينة هاتف. وضع أربعة بنسات في الصندوق وضغط الزر "أ". لم تستغرق المكالمة أكثر من دقيقة. عاد بعدها للمنزل، لكنه لم يخبر سو بأنه لديه موعد في الصباح التالي.

فى اليوم التالى، انتظر كريس حتى تغادر سو المنزل بصحبة تريسى قبل أن يسرع للدور العلوى ويدخل غرفة نومهما. خلع سروالله الجينز وقميصله القطنى، ولبس بدلاً منهما الحُلة التى لم يلبسها منذ الزفاف، مع قميص كريمى اللون لا يلبسه إلا عند ذهابه لدار العبادة، ورابطة عنق أهدتها له حماته فى رأس السنة، والتى اعتقد أنه لن يضعها أبدًا جول رقبته. ثم لمع حذاءه بحيث صار من المكن لرقيبه أيام الجيش أن يوافق على

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ

لياقته ليمر بموكب الاستعراض. تفحص صورته في المرأة، أملاً أن يبدو مثل مدير محتمل لمشروع تجارى. ترك الكلب في الحديقة الخلفية للمبنى، وتوجه للبلدة.

وصل كريس مبكرًا عن موعده بربع ساعة؛ حيث كان سيقابل السيد ترماين؛ مدير القروض بشركة بريطانيا فاينينس. طلب منه أن يستريح بغرفة الانتظار. تناول كريس نسخة من صحيفة المال والاستثمار لأول مرة في حياته. لم يعثر بها على أية صفحات رياضية. بعد ربع ساعة قادته إحدى السكرتيرات إلى مكتب السيد ترماين.

استمع المدير التنفيذي للقروض بكل تعاطف إلى العرض الطموح لـ كريس، ثم تساءل، تمامًا كما فعل الاثنان الآخران: "ما هي الضمانات التي تمتلكها؟".

أجاب كريس دون خداع: "لا شيء. عدا، حقيقة أننى وزوجتى سوف نعمل طوال ساعات يقظتنا، وأنها بالفعل تعرف كل شيء يتعلق بالعمل". انتظر كريس سماع الأسباب العديدة التي بسببها لا يمكن للشركة أن تستجيب لمطلبه.

ولكن بدلاً من ذلك سأله السيد ترماين: " بما أن زوجتك ستسهم بمقدار النصف في استثمارنا، فما رأيها في الأمر ككل؟".

اندفع كريس قائلاً: "إنني حتى لم أناقشه معها بعد".

فقال السيد ترماين: "إذن فإننى أقترح عليك أن تفعل ذلك، وبسرعة؛ لأنه قبل أن نقد راستثمارنا مع السيد هاسكنز وزوجته، سيكون علينا أن نلتقى بالسيدة هاسكنز، من أجل أن نتبين إن كانت تبلغ نصف ما تدعيه من المهارة".

أعلن كريس الأنباء لزوجته مساء على العشاء. لم تنبس سو بكلمة، وهي مشكلة لم يتعرض لها كريس كثيرًا فيما سبق.

ما إن التقى السيد ترماين بالسيدة هاسكنز لم يكن عليهما فعل شيء سوى ملء عدد لا نهاية له من الأوراق والنماذج قبل

#### جیفری آرشر

أن تدفع شركة بريطانيا فاينينس لهما قرضًا بمبلغ خمسة آلاف جنيه. بعد ذلك بشهر انتقل السيد هاسكنز وزوجته من بيتهما في طريق جوبيل إلى مطعم السمك والبطاطس في بيتش ستريت.

#### CERTICAL

أمضى كريس وسو يوم الأحد الأول يمحوان اسم بارسونز من واجهة المتجر، ويكتبان هاسكنز؛ تحت إدارة جديدة. وسرعان ما شرعت سو فى تعليم كريس كيف يعد المقادير المضبوطة لصنع أفضل عجين، وظلبت تذكره بأنه لو كان هذا أمرًا سهلاً لما وقف الزبائن طابورًا أمام أحد المتاجر بينما يبقى منافس آخر بلا زبائين على بعد ياردات قليلة. مرت بضع أسابيع قبل أن يتمكن كريس من صنع رقائق بطاطس مقرمشة، ولكن ليست صلبة، أو يحدث ما هو أسوأ فتكون نَديّة. وبينما صار هو مدير الواجهة الأمامية؛ يلف السمك ويرش الملح والخل، فإن سو قد اتخذت مجلسها من وراء درج النقود وجمع الربع. فى المساء، كانت تحرص سو دائمًا على الانتهاء من دفاتر الحساب أولا فأولاً، ولم تكن تلحق بـ كريس فى شقتهما الصغيرة إلا بعد أن يصير المتجر نظيفًا ويمكن للمرء أن يرى صورة وجهه فى النضد الأمامية.

كانت سو دائمًا هى آخر من ينتهى من العمل، غير أن كريس كان أول من يستيقظ فى الصباح. كان ينهض فى الرابعة صباحًا، يرتدى خُلةُ تريض ثقيلة ويتوجه نحو الميناء مع كورب، ثم يعود بعد ساعتين وقد انتقى أفضل سمك بكلاه، وسمك المبسط، بعد لحظات من وهدول سفن

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبُ بُرِيدِهِ

الصيد الصغيرة للمرفأ مع رزق الصباح.

وبالرغم من أن كليثوربس كان يوجد بها متاجر عديدة لتقديم وجبات السمك والبطاطس المقلية؛ فلم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ طابور الزبائن في التراكم أمام متجر هاسكنز، وأحيانًا قبل حتى أن تدير سو لافتة "مغلق" لتسمح بدخول أول الزبائن إلى المتجر. ولم يتراخ هذا الطابور أو يتباطأ أبدًا ما بين الحادية عشرة صباحًا والثالثة بعد الظهر، أو من الخامسة إلى التاسعة مساء، حين يتم إدارة اللافتة أخيرًا ـ ولكن فقط بعد تقديم الخدمة لآخر الزبائن.

عند نهاية عامهما الأول بلغ ربح الزوجين هاسكنز ما يتجاوز تسعمائة جنيه. وكلما طالت الطوابير تناقص دينهم لشركة بريطانيا فاينينس؛ بحيث أصبح بمقدورهما أن يسددا القرض كاملاً، قبل انتهاء الأعوام الخمسة لضترة السداد بثمانية أشهر.

خلال الأعوام العشرة التالية، غزت سمعة متجر هاسكنز كل الجهات أرضًا وكذلك بحرًا؛ مما نتج عنه دعوة كريس لعضوية نادى الروتارى بكليثوربس، وصارت سو نائبة رئيسة اتحاد الأمهات.

فى ذكرى زواجهما العشرين عاد كريس وسو إلى البرتغال من أجل شهر عسل آخر، أقاما فى فندق أربع نجوم لمدة أسبوعين، وهنده المرة لم يضطرا للعودة إلى البيت مبكرًا. كان السيد هاسكنز وزوجته يزوران آلبوفييرا فى كل صيف على مدار الأعوام العشرة التالية، فعندما كانا يعتادان شيئًا لا يتوقفان عن فعله.

غادرت ابنتهما تريسى مدرسة كليثوربس الثانوية للالتحاق بجامعة بريستول؛ حيث درست إدارة الأعمال. كان الحدث المؤسف الوحيد في حياتهم هو وفاة كلبهم كورب، لكنه

كان يبلغ من العمر حينها أربعة عشر عامًا.

#### \* 4 4

كان كريس يستمتع بمشروبه مع بعض رفاقه فى نادى الروتارى عندما أخبره ديف كوينتن، مدير أفخم مكتب بريد بالمدينة، أنه سوف ينتقل إلى ليك دستريكت ويخطط لبيع استثماره فى هذا المشروع.

فى هذه المرة راعى كريس أن يناقش أحدث نواياه مع زوجته. أُخذَت سو مرة أخرى على حين غرة، وعندما انتبهت من المفاجأة، طرحت عدة أسئلة وسمعت جوابها قبل أن تذهب معه لزيارة شركة بريطانيا فاينينس.

سألهما السيد ترماين، والذي ترقى مؤخرًا إلى منصب مدير القروض: "كم يبلغ رصيدكما في بنك ميدلاند؟".

فحصت سو دفتر حساباتها، وأجابت: "سبعة وثلاثين ألفا، وأربعمائة وثمانية جنيهات".

كان سؤاله التالى: "وبكم تقدران قيمة متجركما للسمك والبطاطس المقلية؟".

قالت سو في ثقة: " نتوقع أن نفكر في عروض لبيعه بقيمة تزيد عن مائة ألف جنيه".

" وبكم تقدر قيمة مكتب البريد، مع النظر الوقعه البارز والمهم؟".

" يقول السيد كوينت إن مكتب البريد يقدر بمائتين وسبعين ألفًا، لكنه يؤكد لى أن المبلغ سيستقر على ربع المليون، إذا أمكنهم أن يجدوا المشترى المناسب".

قال المحلل، دون حاجة للرجوع إلى أى دفتر حسابات: "وعلى هذا فإن العجز لديكم يتجاوز المائة ألف"، ثم سكت وأردف: "كم بلغ ربح مكتب البريد للعام السابق؟":

أجابت سو: " مائتين وثلاثين ألفًا من الجنيهات".

#### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكُتُبُ بُريده

قال لها: "ربح صاف؟".

ومن جديد، احتاجت سو أن تحسب على أصابعها. قالت: "ستة وعشرون ألفًا، لكن هذا لا يشمل الفائدة المضافة للشقة السكنية الواسعة الملحقة به، مع تغطية الضرائب والعوائد في الربح السنوى ". سكتت ثم أردفت قائلة: "وهذه المرة سوف نملك العقار".

قال السيد ترماين: "إذا صدًق محاسبونا على كل تلك الأرقام، وإذا كان بمقدوركما بيع متجر السمك والبطاطس بحوالى مائة ألف، فيبدو لى هذا استثمارًا لا غبار عليه. ولكن..".. بدا التخوف على العميلين مما بعد "لكن" ودائمًا ما تكون هناك لكن، عندما يتعلق الأمر بإقراض المال. سيكون القرض، بالطبع، ساريًا مادام مكتب البريد يحافظ على تقييمه كعقار من الدرجة "أ". إن المباني والعقارات في تلك المنطقة تباع حاليًا بحوالي عشرين ألفًا، وعلى هذا فإن القيمة الفعلية لكتب البريد كاستثمار، وأكررها، تبقى ما بقى محتفظًا بتقيمه كعقار من الدرجة "أ".

قال كريس: "ولكنه كان مصنفًا باعتباره مكتب بريد من الدرجية "أ" على مدار الثلاثين عامًا الماضية؛ فلِمَ قد يتغير هذا في المنتقبل؟".

أجابه المحلل: "إذا كان بمقدورى أن أتنبأ بالمستقبل يا سيد هاسكنز فلن أختار أبدًا استثمارًا خاسرًا، ولكن لأننى لا أستطيع ذلك فعلى أن أخاطر. شركة بريطانيا تستثمر في الأشخاص، وفي هذا الصدد ليس لديكما ما تثبتانه". ابتسم وأكمل: "نحن نتوقع، كما كان عليه الأمر في القرض الأول، أن يتم تسديد القرض على أقساط أربعة، خلال فترة خمسة أعوام؛ وفي هذه الحالة، حين يكون المبلغ كبيرًا هكذا، سوف نرغب في أخذ نسبة من مكسب الملكبة".

تساءل كريس: "كم هذه النسبة؟".

" ثمانية ونصف في المائة، مع العقوبات المضافة إن لم يتم تسديد الأقساط في المواعيد المحددة".

قالت سو: "سيكون علينا التفكير في عرضكم مليًا، وسوف نبلغك بقرارنا ما إن نتوصل لقرار".

ابتسم السيد ترماين ابتسامة مصطنعة.

#### \* \* \*

فيما كانا عائدين بسرعة نحو الميناء، على أمل أن يفتحا المتجر في الوقت المناسب قبل وصول أول زبائنهما، سألت سو: "ما مغزى كل هذا الكلام حول الدرجة "أ"؟".

قال كريس: "الدرجة "أ" هي حيث توجد كل الأرباح، وحسابات الادخار، والمعاشات، وطلبات البريد، وضرائب السيارات وحتى السندات الممتازة التي تكفل للكربحًا جيدًا. وبدونها، عليك أن تعتمدى على تراخيص التليفزيون، والطوابع، وفواتير الكهرباء، وربما دخل قليل إضافي إذا سمحوا للكبإدارة متجر إلى جانب هذا. إذا كان هذا كل ما يمكن للسيد كوينتن أن يقدمه فلعل من الأفضل لنا أن نستمر في إدارة متجر السمك والبطاطس".

تساءلت سو: "هل هناك احتمال أن نفقد الدرجة "أ" الخاصة بنا؟".

قال كريس: "مطلقًا، أو ذلك ما أكده لى مدير مكتب البلدية، وهو عضو وصديق في نادى الروتارى. قال لى إن هذا الأمر لم يخضع للمناقشة أبدًا في المقر، ويمكنك أن تكوني واثقة تمامًا من أن شركة بريطانيا فاينينس سوف تتأكد من أننا لن نفقد الدرجة "أ" قبل أن تكون مستعدة للإسهام بمائة ألف".

"إذن فمازلت ترى أن نمضى في هذا؟".

قال كريس: "مع بعض التعديلات على شروطهم". "مثل ماذا؟".

### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَريده

"حسنًا، في البداية، ليس لدى شك في أن السيد ترماين سوف يخفض النسبة إلى ثمانية في المائة، فالآن، قد بدأ بنك هاى ستريت هو أيضا يستثمر في المشروعات التجارية، ولا تنسى أنه في هذه المرة سيكون مسئولاً عن العقار".

باع الزوجان هاسكنز متجرهما للسمك والبطاطس بمبلغ الا ألف جنيه، وقد أضافا إليه مبلغ ٣٨ ألفًا من رصيدهما الائتمانى، وأضافت شركة بريطانيا على ذلك قرضًا بمبلغ مائة ألف بفائدة تبلغ نسبتها ٨ فى المائة، وأرسل شيكًا بمبلغ مع ١١٠ ألفًا إلى مقر مكتب البريد في لندن.

أعلن كريس: "حان وقت الاحتفال".

سألته سو: "ماذا يدور ببالك؟ لأننا لا نستطيع تحمل إنفاق المزيد من المال".

قال: "لنَفُد السيارة حتى آشفورد ونقضى نهاية الأسبوع مع ابنتنا ..." توقف قليلاً ثم أردف: "وفى طريق عودتنا..." كررت سو: "وفى طريق عودتنا؟".

"فلنمر بمتجر باتريسا للكلاب".

بعد ذلك بشهر، انتقل كل من السيد هاسكنز وزوجته، ومعهما ستامب، كلب آخر من نوع اللابرادو، ولكنه أسود هذه المرة، من متجر السمك والبطاطس في بيتش ستريت إلى مكتب البريد من الدرجة "أ" في فيكتوريا كريسنت.

عاد كريس وسو بسرعة إلى العمل لفترات طويلة لم يقضياها من قبل منذ افتتحا لأول مرة متجرهما للسمك والبطاطس. وعلى مدار الأعوام الخمسة التالية لم ينفقا أموالهما على شيء غير الضروريات؛ حتى إنهما توقفا عن الخروج في الإجازات، بالرغم من أنهما كثيرًا ما فكرا في القيام برحلة أخرى إلى البرتغال، لكن ذلك كان ينبغي تأجيله حتى يكملا مدفوعاتهما إلى شركة بريطانيا. واصل كريس الاضطلاع

### جيفرى آرشر

بواجباته في نادى الروتارى، في حين صارت سو هي رئيسة فرع اتحاد الأمهات لبلدة كليثوربس. ورقيت تريسي إلى مديرة موقع، وكان ستامب يأكل أكثر مما يأكله الثلاثة مجتمعين.

فى عامهما الرابع، فأز السيد هاسكنز وزوجته بجائزة "مكتب بريد العام" وبعدها بتسعة أشهر سددا القسط الأخير لشركة بريطانيا.

دعا مجلس إدارة شركة بريطانيا كريس وسو على الغداء في فندق رويال للاحتفال بحقيقة أنهما الآن مالكا مكتب البريد بدون أن يكون عليهما بنس واحد من الديون.

قال لهم كريس مذكرًا: "مازال علينا أن نستعيد المبلغ الأصلى للاستثمار. لا أكثر من مائتي وخمسين ألف جنيه".

اقترح رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "لو واصلتما التقدم على المنوال الحالى فلابد أن الأمر سيقتضى منكما خمسة أعوام أخرى لتحقيق ذلك وتستطيعان الاعتماد على استثمار قيمته تفوق المليون".

تساءل كريس: "هل معنى ذلك أننا من أصحاب الملايين؟".
تدخلت سو قائلة: "كلا، ثيس صحيحًا. إن حسابنا الحالى
يعرض رصيدًا يزيد بقليل عن عشرة آلاف؛ فأنت إذن من
أصحاب العشرة آلاف".

ضحك رئيس مجلس الإدارة، ودعا المجلس لتحية كريس وسو هاسكنز.

أضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "أخبرنى جواسيسى يا كريس أنك سوف تصبح الرئيس التالى لنادى الروتارى المحلى".

قال كريس بينما يخفض الكوب: "إنها مجرد شائعة وبالتأكيد لن يحدث هذا قبل أن تتخذ سو مكانها في اللجنة العليا لاتحاد الأمهات. لا تندهش إذا وصلت لمنصب رئيسة الاتحاد في البلاد كلها". هكذا أضاف بفخر واضح.

### الرجل الذي سَرَقَ مَكْتَبَ برِيده

تساءل رئيس مجلس الإدارة: "وعلى هذا، فما الذى تخططان للقيام به تاليًا؟".

فقال كريس دون تردد: "سنأخذ إجازة لمدة شهر فى البرتغال، فبعد خمسة أعوام من تدبر أمورنا على شاطئ كليثوربس، والاكتفاء بأطباق السمك والبطاطس أظن أننا نستحق ذلك".

يصلح ذلك أيضًا لأن يكون نهاية مُرضية لهذه الحكاية، لولا أن تدخلت الجهات الرسمية مرة أخرى؛ وهذه المرة عن طريق رسالة موجهة إلى كل من السيد هاسكنز وزوجته من المدير المالي الكاتب البريد. وجدا الرسالة بانتظارهما على سجادة المدخل عندما عادا من ألبوفييرا.

المقر الرئيسى لهيئة مكاتب البريد، 14۸ أولد ستريت، لندن إيه. سي. آي. في ٩٠ إتش كيو

العزيزان؛ السيد والسيدة هاسكنز،

تجرى هيئة مكاتب البريد عملية إعادة تقييم لما لديها من عقدارات وممتلكات، وعند الانتهاء من ذلك، سوف تكون هناك بعض التغييرات لحالة بعض مؤسساتها الأقدم.

وعلى بالتالى أن أعلمكما أن مجلس الإدارة اضطر على مضض أن يتخذ قراره بأننا لن نمنح الدرجة أأبعد ذلك لنشأتين في منطقة كليثوربس. ولا كان الفرع الجديد في هاى ستريت سوف يستمر في تقييمه بصفته من الدرجة أأبا فإن مكتبكما في فيكتوريا كريسنت سيتم تخفيض درجته إلى الفئة اب ". ومن أجل أن تتمكنا من اتخاذ التعديلات الضرورية، فإننا لن ننوى إجراء تلك التغييرات حتى مطلع العام الجديد.

نأمل في استمرار علاقتنا بكما.

المخلص.

المدير الماثي

بعد أن قرأت سو الرسالة للمرة الثانية قالت: "هل معنى هذا ما فهمته؟".

قال كريس: "ببساطة يا حبيبتى، لا نستطيع أن نأمل أبدًا فى استرداد الاستثمار الأصلى بمبلغ مائتى وخمسين ألفًا، حتى ولو عملنا ليل نهار لبقية حياتنا".

سألت سو: "إذن سوف نعرض مكتب البريد للبيع".

تساءل كريس: "ولكن من الذي سيرغب في شرائه بهذا الثمن إن اكتشف أن العقار لم يعد من الدرجة "أ"؟".

"لقد أكد لنا موظف شركة بريطانيا أننا ما إن نسدد الدين فإن العقار يساوى المليون".

قال كريس: "هذا فقط إن كانت أرباح الاستثمار خمسمائة ألف ويدر ربحًا بحوالي ثمانين ألفًا في العام".

"لابد أن نلجأ لطلب استشارة قانونية".

وافق كريس على مضض، بالرغم من أنه كان يعلم الرد المذى سيسمعه من مستشاره. لم يكن القانون في صفهما، هكذا نصحهما محاميهما بأريحية، وبالتالي فهو لا ينصحهما برفع دعوى ضد مكتب البريد، مادامت نتيجتها غير مؤكدة. قال: "ربما تحرزان نصرًا أخلاقيًا، لكن هذا لن يعني شيئًا لرصيدكما في البنك".

كان القرار التالى الذى اتخذه كريس وسو هو أن يعرضا مكتب البريد فى سوق العقارات ويريا إن أبدى أى شخص اهتمامه بالصفقة، ومن جديد اتضح أن رأى كريس صحيح؛ لم يتجشم مشقة إلقاء نظرة على العقار إلا ثلاثة أزواج وزوجات، ولم يعد أى منهم لإلقاء نظرة أخرى ما إن اكتشفوا أن العقار لم يعد من الدرجة "أ".

قالت سو: "أراهن أن هؤلاء المسئولين هناك في المقر الرئيسي كانوا يعلمون تمام العلم من زمن بعيد أنهم سوف يغيرون درجتنا من قبل أن يضعوا مالنا في جيوبهم، ولكن كان

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ

من الأنسب لهم طبعًا ألا يخبرونا بذلك".

قال كريسى: "قد تكونين على حق، لكن لا شيء مؤكدًا تمامًا \_ فهم لا يعلنون كل شيء كتابة في الحين نفسه؛ لذلك لا نستطيع أن نثبت ضدهم أي شيء".

"ولا نستطيع شيئًا آخر".

"فيم تفكرين يا حبيبتي؟".

تساءلت سو: "ما البلغ الذي سرقوه منا؟".

"حسنًا، إذا كنت تقصدين بهذا مبلغ الاستثمار الأصلى".

"مدخرات حياتنا، كل بنس كسبناه على مدى الثلاثين عامًا الماضية، ناهيك عن معاش التقاعد الخاص بنا".

سكت كريس قليلاً ورفع رأسه؛ ليجرى بعض الحسابات. ثم قال: "باستبعاد أى ربح كنا قد نجنيه، فبمجرد أن نستعيد مرة أخرى رأسمالنا الأصلى \_\_\_\_\_".

كررت سو: "نعم، فقط المبلغ الذي سرقوه منا".

قال كريس: "أكثر قليلاً من مائتين وخمسين ألفًا، إذا لم نضف الفائدة".

"ولم يعد الآن لدينا أى أمل فى رؤية أية نقود ولو بنسًا واحدًا من ذلك الاستثمار الأصلى مرة أخرى، حتى ولو عملنا ليل نهار لبقية حياتنا؟".

"تلك هي الحقيقة يا حبيبتي".

"إذن فأنا أنتوى التقاعد مع مطلع العام الجديد".

سألها كريس: "وما الذي تتوقعين أن نعتمد عليه في عيشنا خلال بقية حياتنا؟".

"مبلغ استثمارنا الأصلى".

"وكيف تنوين الحصول على هذا المبلغ؟".

"عن طريق استغلال سمعتنا التي لا تشوبها شائبة".

# النهاية

نهض كل من كريس وسو مبكرين في الصباح التالى: فعلى كل حال، كان لديهما الكثير من العمل ليقوما به خلال الشهور الثلاثة التالية إن كانا يأملان في مراكمة ما يكفي من رأس المال لكي يتقاعدا مع أول أيام شهر يناير. نبهت سو كريس المال لكي يتقاعدا مع أول أيام شهر يناير. نبهت سو كريس إلى أنه سيكون عليهما اتخاذ استعدادات تفصيلية إن كان مقدرًا لخطتها أن تنجح ولم يخالفها الرأي. كان كل منهما يعرف أنهما لا يستطيعان ضغط الزر قبل يوم الجمعة الثاني من شهر نوفمبر، عندها سيكون لديهما فرصة باتساع ستة أسابيع حسب التعبير الذي استخدمه كريس قبل أن يكتشف (أولئك الأشخاص هناك في لندن) ما كانا يدبران له. لكن هذا لن يعني أنه لم يكن هناك الكثير من العمل التمهيدي اللازم في تلك الأثناء. في البداية، كانا بحاجة لخطة للهرب، حتى قبل أن يحددا مسألة استعادتهما لأية أموال مسلوبة. لم يعتبر أحد منهما أن ما هما على وشك القيام به يعد سرقة على الاطلاق.

فردت سو على منضدة مكتب البريد خريطة لأوربا. راحا يناقشان البدائل المختلفة لعدة أيام واستقرا في نهاية الأمر على البرتغال، التي اعتبرها كل منهما مكانا مثاليًا للتقاعد المبكر. في زياراتهما الكثيرة إلى آلجراف كانا يعودان بصفة دائمة إلى آلبوفييرا، المدينة نفسها التي أمضيا بها شهر عسلهما المختصر، وعادا لزيارتها في العقد الثاني والعقد الثالث من عمرهما، وقضيا بها الكثير والكثير من احتفالات ذكرى زواجهما، حتى إنهما قد تواعدا على أن يتقاعدا بها إن هما ربحا جائزة في اليانصيب.

فى اليوم التالى اشترت سو شريطًا لتعليم اللغة البرتغالية للمبتدئين، الدى كانا يديرانه قبل الإفطار في كل صباح، ثم

# الرجلُ الذي سُرَقَ مُكْتَبُ بَرِيدِهِ

يقضيان ساعة أخرى في المساء، يختبران مهاراتهما اللغوية الجديدة. وكم أسعدهما أن يكتشفا أنهما على مدى السنوات قد نجح كل منهما في التقاط مفردات من تلك اللغة أكثر مما كانا يبدركان. وبالرغم من عدم طلاقتهما، فلم يكونا مبتدئين بكل تأكيد، وسرعان ما انتقل الاثنان إلى شرائط المراحل المتقدمة.

قال كريس لزوجته أثناء حلاقته لذقنه ذات صباح: "لن يكون بمقدورنا أن نستخدم جوازى السفر الخاصين بنا، لابد أن نفكر في تغيير هوياتنا، وإلا فإن السلطات سوف تمسك بنا على الفور".

قالت سو: "لقد فكرت بهذا الشأن، ولابد أن نستغل لصالحنا عملنا في مكتب البريد الخاص بنا".

توقف كريس عن الحلاقة، والتفت لينصت إلى زوجته.

"لا تنس أننا بالفعل نوفر كل الوثائق والاستمارات اللازمة لمن يريد من العملاء الحصول على جواز سفر".

لم يقاطع كريس زوجته سو عندما أخذت تشرح له كيف خططت لأن يكونا على ثقة من مغادرتهما البلاد بأمان تام تحت أسماء مستعارة.

ضحك كريس ضحكة مكتومة، ثم قال بعد أن وضع موسى الحلاقة جانبًا: "ربما سوف أطلق لحيتي".

خلال تلك السنوات كان كريس وسو قد عقدا صداقات مع عملاء كثيرين ممن يتعاملون بانتظام مع مكتب البريد. راح كل واحد منهما يدون على صفحات من الورق أسماء جميع عملائهما ممن تنطبق عليهم المعايير التي تبحث سو عنها. وانتهيا إلى قائمة تشتمل على دزينتين من المرشحين: ثلاث عشرة امرأة وأحد عشر رجلاً. ومن تلك المحظة فصاعدًا، كلما دخل إلى مكتب البريد واحد من هؤلاء العملاء غير المرتابين في شيء، سوف بخوض كريس أو سو غمار محادثة معه ليس لها إلا هدف واحد.

### جيفرى آرشر

"هل ستسافرين إلى أى مكان بحلول العام الجديد يا سيدة بروير؟".

"كلا يا سيدة هاسكنز، إن ابنى وزوجته سوف يأتيان إلينا عشية الإجازة، وهكذا سوف يتسنى لنا أن نتعرف على حفيدتنا الجديدة".

أجابت سو: "كم هذا لطيف لكما يا سيدة بروير. أنا وكريس نفكر في قضاء عيد الميلاد بالولايات المتحدة".

قالت السيدة بروير: "يا للروعة! إننى لم أسافر للخارج أبدًا"، ثم أضافت: "ناهيك عن أمريكا".

اجتازت السيدة بروير جولة ثانية ، لكنها لن يتم استجوابها من جديد حتى زيارتها التالية.

مع حلول نهاية شهر سبتمبر، انضمت سبعة أسماء أخرى إلى السيدة بروير على القائمة القصيرة ـ أربع نساء وثلاثة رجال، جميعهم تتراوح أعمارهم بين الحادية والخمسين والسابعة والخمسين، كما أنهم يشتركون جميعًا في شيء آخر وهو أنهم لم يسافروا للخارج قبل ذلك قط.

المشكلة الثانية التى واجهت الزوجين هاسكننز كانت ملء استمارة لشهادة ميلاد؛ مما اقتضى أكثر من مجرد استجواب تفصيلي، وكان كل من سو وكريس يتراجعان على الفور ما إن يُظْهِرْ أحد المرشحين على القائمة القصيرة أي علامات من الشك. مع مستهل أكتوبر كانا قد توصلا لأسماء أربعة عملاء ممن زودوهم عن طيب خاطر بتاريخ ميلادهم، ومكان مولدهم، وألقاب أسر أمهاتهم قبل الزواج والاسم الأول للأب.

كانت زيارة الزوجين هاسكنز التالية إلى معمل بوتس بشارع سانت بيتر أفينيو؛ حيث تناوبا الجلوس فى حجرة صغيرة وحصلا على عدة شرائط طويلة من الصور الفوتوغرافية التقطت بسعر جنيهين ونصف للمرة. ثم عكفت سو على ملء استمارات الطلبات الضرورية من أجل جواز السفر، نيابة عن

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ

أربعة من عملائها الغافلين. سجلت جميع التفاصيل ذات الصلة بهم، في حين وضعت صورها الفوتوغرافية هي وكريس، إلى جانب طلب بريدى قيمته ٤٦ جنيها، وباعتباره مديرًا لمكتب البريد، كان كريس في غاية السعادة حين وضع توقيعه باسمه الحقيقي أدنى كل استمارة من التي ملأتها سو.

أرسلت الطلبات الأربعة إلى المقر الرئيسي لمكتب البريد في بيتي فرانس بـ "لندن"، خلال أيام الاثنين، والثلاثاء، والجمعة، والسبت خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

فى يوم الأربعاء الحادى عشر من نوفمبر وصل جواز السفر الأول عائدًا إلى فيكتوريا كريسنت، موجهًا إلى السيد ريج آبليارد. بعدها بيومين، ظهر جواز ثان، باسم السيدة أودرى رامسبوتوم. في اليوم التالي ظهر جواز السيدة بيتى بروير، وأخيرًا، وبعد أسبوع، وصل جواز السيد ستان جيرارد.

كانت سوقد أوضحت ل"كريس " مسبقًا أنه سيكون عليهما مغادرة البلاد مستخدمين زوجًا من الجوازات، ثم سيكون عليهما التخلص منهما، قبل الانتقال إلى الزوج الآخر من جوازات السفر، ولكن ليس قبل أن يجدا مكانا يعيشان فيه في آلبوفييرا.



### جیفری آرشر

واصل كريس وسو التمرن على لغتهما البرتغالية كلما كانا بمفردهما في المكتب، بينما كانا يعلنان لأى عميل يزورهما أنهما سوف يسافران خلال عطلة العام الجديد وأنهما قد خططا لرحلة إلى أمريكا، وأى شخص فضولى كان يحظى ببعض التفاصيل من سو وكريس، فكانا يقولان إنهما سيقضيان أسبوعًا في سان فرانسيسكو، متبوعًا ببضعة أيام في سياتل. بحلول الأسبوع الثانى من نوفمبر، كان كل شيء جاهزًا لضغط زر عملية استعادة المال المسلوب.

#### 

في التاسعية تمامًا من صباح يوم الجمعة أجرت سواتصالها الأسبوعي للمقر الرئيسي. أدخلت كودها الشخصي قبل أن يتم تحويلها إلى الموظف المالي. الاختيلاف الوحيد هذه المرة أنها كان بوسعها أن تسمع صوت ضربات قليها. كررت كودها قيل أن تبلغ موظف الائتمان بمقادار النقود السائلية التي تطلبها من أجل الأسبوع التالي وكان مبلغًا كبيرًا بما يكفى ليسمح لها بتغطية أبة سجويات من أبة حسابات ادخارية بمكتب البريد، وكذلك المعاشات وطلبات البريد النقدية الأخرى، وبالرغم من أن هناك محاسبًا من المقر الرئيسي يراجع على الدوام الدفاتر عند نهاية كل شهر، فلايد من أن هناك فسحة من الحرية مسموخًا بها خلال فترة الاستعداد للأعباد الوشبكة. وعلى هذا، فالتدقيق البالغ سيجرى في بناير للتأكد من أن الدفاتر متوازنة، غير أن أيًّا من سو أو كريس لم يكن لديه النية بأن بكون موجودًا في المكان نفسه خلال شهر بناير. وخلال الأعوام الستة الماضية كانت دفاتر سو دائمًا متوازية ومضبوطة، وكان المقر الرئيسي بعتبرها المديرة المثالية.

كان على سو أن تراجع السجلات لكى تتذكر المبلغ الذي طلبته في الأسبوع نفسه من العام السابق أربعون ألف جنيه،

### الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ

والمذى اتضح أنه أكثر مما تريد بثمانمائة جنيه، وهذا العام طلبت ستين ألفًا وانتظرت تعليقًا من مدير الائتمان، لكن الصوت المذى أتاها من المقر الرئيسي لم يكن لا مندهشًا ولا قلقًا. وأرسل المبلغ كاملاً إليها بسيارة مؤمنة يوم الاثنين التالي.

على مدار الأسبوع تعهد كريس وسو بواجباتهما نحو جميع عملائهما؛ فعلى كل حال لم يكونا ينتويان أن يقصرا في أي من عاداتهما أو واجباتهما، لكنهما مع ذلك وجدا نفسيهما أمام مبلغ فائض عن الحاجة قيمته ٢١ ألف جنيه مع نهاية الأسبوع الأول. تركا النقود مغلقًا عليها في الخزانة، في حالة ما إن قرر مسئول صعب الإرضاء من المقر الرئيسي أن يجرى تفتيشًا مفاجئًا.

ما إن أغلقت سو الباب الأمامي وأنزلت الستائر في السادسة مساء، لم يكن يتحدث أي منهما إلا باللغة البرتغالية، فيما أمضيا بقية المساء يملآن الطلبات البريدية، ويكشطون بطاقات الخدش ويدخلون أرقام اليانصيب، وكثيرًا ما كانا يسقطان في النوم وهما يعملان.

فى كل صباح كان كريس يستيقظ مبكرًا ويصعد إلى سيارته الروفر، ومعه ستاميس؛ رفيقه الوحيد. كان يرتحل شمالاً، وشرقًا، وجنوبًا، وغربًا يوم الاثنين إلى مكتب بريد لنكولن، والثلاثاء إلى مكتب لاوث، والأربعاء سكيجنيس، والخميس إلى هال، والجمعة أمنجهام؛ حيث كان يحوّل سندات بريدية عديدة إلى نقود سائلة، وكذلك يجمع مغانمه من بطاقات الخدش وبطاقات اليانصيب، مما أتاح له أن يكمل مدخراتهما المكتسبة حديثًا مضيفًا إليها بضع مئات أخرى من الجنيهات في كل يوم.

فى يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر، الأسبوع الثانى، قدمت سو طلبًا بمبلغ سبعين ألف جنيه من المكتب الرئيسى؛

### جيفرى آرشر

بحيث أمكنهما في يوم السبت التالى أن يضيفا اثنين وثلاثين ألفا أخرى لمكاسبهما الخفية.

فى أول أيام الجمعة من شهر ديسمبر، رفعت سو المبلغ إلى ثمانين ألف جنيه؛ وكم اندهشت حين تبينت أنه لم يكن هناك أية تساؤلات من جانب المقر الرئيسى: فعلى كل حال، ألم يتم تكريم سو هاسكنز بصفتها المديرة المثالية للعام، مع التقدير الخاص من مجلس الإدارة؟ وبكل التزام وصلت عربة مؤمنة لتنقل إليهما المبلغ كاملاً، نقودًا سائلة، في وقت مبكر من نهار الاثنين.

أسبوع آخر من الأرباح المتزايدة سمح لسو هاسكنز أن تضيف تسعة وثلاثين ألفًا إضافية إلى المبلغ المكنوز دون أن يوجد على المائدة لاعبون آخرون يطلبون رؤية ما بين يديها. كانا يعدان الآن المبلغ الزائد عن الحاجة وقيمته مائة ألف جنيه، والذي كان مصفوفًا في كومات صغيرة منتظمة من الأوراق النقدية المستخدمة، التي ترقد فوق أربعة جوازات سفر دفنت في قاع الخزانة.

لم يكن كريس يكاد يغمض عينيه في الليل؛ إذ إنه واصل التوقيع على سندات بريدية لا آخر لها، وراح يخدش أكوامًا من بطاقات الخدش، وقبل أن يدخل إلى الفراش، يملأ أوراق يانصيب عديدة بتركيبات لا نهائية من الأرقام. ويوميًا كان عليه أن يزور كل مكتب بريد في نطاق خمسين ميلاً، جامعًا مغانمه، ولكن بالرغم من عملهما الدءوب وتفانيهما، وبحلول الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر لم يجمع السيد هاسكنز وزوجته أكثر من نصف المبلغ المطلوب استعادته أي المائتي وخمسين ألفًا التي استثمراها في الأصل.

نبهت سو كريس إلى أن عليهما أن يجازها مجازهة أكبر؛ إذا كان مازالا يطمحان لجمع المبلغ الكامل بحلول إلعام الجديد.

## الرجلُ الذي سُرَقَ مَكْتَبُ بَرِيدِهِ

فى يوم الجمعة الثانى من شهر ديسمبر، الأسبوع الرابع، اتصلت سو بالموظف المختص فى المقر الرئيسى، وطلبت مبلغ ١١٥ ألف جنيه.

قال الصوت على الطرف الآخر من الخط: "لديكم موسم مزدحم للغاية". أول علامة ريبة، هكذا قالت سو لنفسها، ولكنها كانت قد أعدت جيدًا الرد المرسوم.

قالت سوله: "لا تتخيل مدى انشغالنا، ولكن لا تنس أننا فى كليثوربس لدينا أشخاص يتقاعدون أكثر من أى مدينة أخرى على الساحل فى بريطانيا كلها".

أتاها الصوت من الطرف الآخر للخط: "المرء يتعلم شيئًا جديدًا كل يوم"، ثم أضاف: "لا تقلقى، سيكون المال لديك يوم الاثنين. واصلى عملك الرائع".

وعدته سو قائلة: "سأواصل"، مما شجعها على طلب مبلغ مائة وأربعين ألفًا في الأسبوع الأخير قبل العام الجديد، منتبهة إلى أن أى مبلغ يزيد عن المائة والخمسين ألفا لابد أن يراجعه المكتب الرئيسي بلندن.

عندما أنزلت سو الستائر في السادسة من عشية العام الجديد، كان كل منهما منهكًا كل الإنهاك.

كانت سوهى أول من تعافى من الإنهاك. ذكرت زوجها بينما مرت من أمام الخزينة المكتظة عن آخرها: "لا يمكننا أن نضيع دقيقة واحدة". أدخلت الكود، وفتحت الباب وسحبت كل شيء من حسابهما الجارى، ثم وضعت المال على المنضدة في رزم منتظمة \_ أوراق من فئات الخمسين، والعشرين، والعشرة، والخمسة \_ قبل أن يشرعا في عد مغانمهما.

حسب كريس الرقم النهائي وتأكد من أن لديهما في حسابهما ٢٦٧ ألفًا و٣٠٠ جنيه قاما بإعادة مبلغ ١٧ ألفًا و٣٠٠ جنيه من جديد للخزينة، وأغلقا بابها. فعلى كل حال،

لم ينتويا أبدًا أن يجنيا أرباحًا فهكذا تصير سرقة حقيقية. بدأت سو تحيط كل ألف برباط مطاطى، بينما ينقل كريس المائتى والخمسين ألفًا إلى الكيس القماشى الخشن القديم الذى بنتمى للقوات الجوية. وعند الثامنة صباحًا صارا متأهبين للانطلاق. ضبط كريس جهاز الإنذار، وتسلل بهدوء للخارج من الباب الخلفي ووضع الكيس القماشي في حقيبة السيارة، أعلى أربع حقائب أخرى قد حزمتها زوجته في وقت سابق من ذلك الصباح. لحقت به في مقدمة السيارة، وعندئذ أدار كريس المحرك.

بعد أن جذبت سو الباب لتغلقه قالت: "لقد نسينا شيئًا ما".
وهنا قالا بصوت واحد: "ستامبس". أوقف كريس محرك
السيارة، وخرج منها وعاد لمكتب البريد، وأعاد إدخال الكود،
وأبطل عمل جهاز الإنذار وفتح الباب الخلفى وراح يبحث عن
ستامبس. وجده غارقًا في النوم بالمطبخ، وتردد كثيرًا قبل أن
يأخذه من سلة نومه الدافئة إلى المقعد الخلفى للسيارة. ألم
بنتها أنها عشية العام الحديد؟

أعاد كريس ضبط جهاز الإندار وأغلق الباب للمرة الثانية. وفي الثامنة والثلث صباحًا انطلق السيد هاسكنز وزوجته في رحلتهما إلى آشفورد بكنت. تبينت سو أن أمامهما أربعة أيام طيبة قبل أن ينتبه أي شخص لغيابهما. كان أول يوم في العام الجديد ويوم تلقى الهدايا، أما الأحد والاثنين فكانا إجازة البنوك، والتي ستعود للعمل نظريا صباح الثلاثاء، وفي ذلك الوقت سيكونان يتضرجان على عقارات للإيجار في ألجراف.

لم يكد أى من الاثنين ينطق بكلمة خلال الرحلة الطويلة إلى كنت، ولا حتى باللغة البرتغالية. لم تكن سو تصدق أنهما نجحا في الإفلات بما لديهما، بل إن كريس كان أكثر منها دهشة أمام نحاحهما في ذلك.

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتُبَ بَرِيدِهِ

ذكرته سو قائلة: "لم نفلح تمامًا بعد، ليس قبل أن نقود سيارتنا نحو ألبوفييرا، ولا تنس يا سيد آبليارد، لم نعد أنا وأنت نحمل الاسم نفسه كزوج وزوجة".

"هل سنقع في الخطيئة بعد كل تلك السنوات معا يا سيدة بروير؟".

أوقف كريس السيارة أمام منزل ابنتهما بعد منتصف الليل مباشرة. فتحت تريسى الباب الأمامى لترحب بأمها، بينما نقل كريس إحدى الحقائب وكذلك الكيس القماشى من مؤخرة السيارة. لم تر تريسى والديها قبل ذلك قط في هذه الحالة من الإنهاك التام، وشعرت كأنهما تقدما في العمر كثيرًا منذ أن رأتهما لآخر مرة في الصيف الماضى. لعلها الرحلة الطويلة وحسب. اصطحبتهما إلى المطبخ، وأجلستهما وأعدت لكل منهما قدح شاى. تحدثا بالكاد، وعندما قادتهما تريسى في نهاية الأمر إلى الفراش، لم يدعها أبوها تحمل الكيس القماشي لتضعه في غرفة نوم الضيوف.

ظلت سو تصحو من نومها كلما سمعت صوت سيارة تتوقف هناك بالشارع، وتتساءل عما إذا كانت هذه السيارة عليها الكلمة المضيئة بالنور وبحروف غليظة ؛ "شرطة" . وكان كريس ينتظر أن يضرع جرس الباب الأمامي قبل أن يسرع أحدهم فوق الدرج صعودًا للدور العلوى ويجر الكيس القماشي من تحت الفراش، ويقبض عليهما ويقودهما إلى أقرب قسم شرطة.

وبعد ليلة من السهاد انضما إلى تريسى بالمطبخ لتناول الإفطار.

قالت تريسى: "عام سعيد" وقبَّلت كلاً منهما على خده. لم يرد عليها أى منهما. كيف نسيا أنه صباح العام الجديد؟ بدا كلاهما محرجًا بينما يحدقان في العلبتين المغلفتين بورق الهدايا وقد وضعتهما ابنتهما أمامهما على المائدة. لم يتذكرا أن يشتريا هدية من أجل تريسي، وبدلاً من ذلك منحاها

#### جيفري آرشر

نقودًا، وهو الشيء الذي لم يفعلاه منذ أن كانت مراهقة. تمنت تريسي أن يكون الأمر لا يتجاوز ازد حام موسم الأعياد، وانشغالهما، وتحمسهما من أجل سفرهما إلى الولايات المتحدة؛ مما تسبب في هذا السلوك غير المعهود منهما.

فى نهار اليوم التالى تحسن الحال قليلاً. بدا كريس وسو أكثر استرخاء، بالرغم من أنهما كثيرًا ما خلدا إلى نوبات طويلة من الصمت. اقترحت عليهما تريسى بعد تناول الغداء أن يأخذا ستامبس ليجرى عبر الكثبان وليحصلا على بعض الهواء النقى، وخلال التمشية الطويلة كان أحدهما يبدأ فى النطق بجملة ثم يعود للصمت من جديد. بعدها بدقائق كان الأخر يكمل جملة الأول.

شعرت تريسى فى صباح الأحد أن كلاهما قد تحسنت حالته كثيرًا، بل وراحا يثرثران حول رحلتهما إلى أمريكا. لكن هناك شيئان أصاباها بالحيرة. حين رأت والديها ينزلان الدرج وهما يحملان الكيس القماشى يتبعهما ستامبس بعد أن استيقظا، فإنها تكاد تقسم أنها سمعتهما يتحدثان باللغة البرتغالية. وما الذى يدعوهما لاصطحاب ستامبس إلى أمريكا، بينما قد عرضت عليهما هى بالفعل أن تعتنى بالكلب أثناء رحلتهما؟

أتتها المفاجأة التالية عندما قررا أن ينطلقا بالسيارة إلى مطار هيشرو بعد تناول الإفطار. حين وضع والدها الكيس القماشي والحقيبة الأخرى في حقيبة السيارة، أدهشها أن ترى ثلاث حقائب كبيرة الحجم موضوعة هناك بالفعل. لماذا يزعجان نفسيهما بكل تلك الأمتعة بينما لن يتغيبا عن الديار لأكثر من أسبوعين؟

وقفت تريسى على الرصيف ولوحت لهما مودعة، بينما انحرفت سيارة أبويها نحو الطريق. حين وصلت السيارة الروفر القديمة إلى نهاية الشارع انعطفت نحو اليمين، بدلاً من جهة اليسار، وهو ما يأخذهما إلى الاتجاه المعاكس لهيشرو. هناك

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بَرِيدِهِ

خطأ ما. تناست تريسى الغلطة، مدركة أنهما سيصححانها قبل أن يصلا إلى الطريق السريع بوقت طويل.

ما إن وصل كل من كريس وسو إلى الطريق السريع، اتبعا العلامات المرشدة إلى دوفر. زاد توتر كل منهما أكثر فأكثر دقيقة بعد أخرى، مدركين أنهما الآن لم يعد لديهما خط رجعة. ستامبس وحده هو الذي بدا أنه يستمتع بالمغامرة وقد راح يحدق من الزجاج الخلفي ويهز ذيله.

ومرة أخرى، راجع السيد آبليارد والسيدة بروير خطتهما. عندما يصلان إلى المرفأ، ستنزل سو من السيارة وتنضم إلى طابور المسافرين بدون سيارات في انتظار أن يصعدوا على متن العبارة، في حين سيقود كريس السيارة إلى المنحدر المخصص للمسافرين بسياراتهم ويصعد بها على متن العبارة. اتفقا على أن يلتقيا من جديد بعد أن يرسو القارب في كالى، وكان على كريس عندها أن يقود السيارة إلى شاطئ المرفأ.

توقفت سو فى نهاية الممر الواصل بين البر والعبارة وانتظرت فى قلق بآخر الطابور بينما تراقب حافة سيارتهما الروفر تتوجه نحو مدخل المخزن الخاص بالسفينة. تسارعت دقات قلبها حين رأت ضابط الجمارك يعيد تفحص جواز سفر كريس، ويدعوه للخروج من السيارة وأن يقف إلى الجانب. كان عليها أن تمنع نفسها من الركض إليهما لتسمع حديثهما لم يكن بوسعها المخاطرة بذلك الآن وقد صارا اثنين غريبين عن بعضهما البعض.

قال ضابط الجمارك: "صباح الخيريا سيد آبليارد"، ثم أضاف بعد أن نظر إلى المقعد الخلفى للسيارة: "أتريد أن تأخذ معك الكلب للخارج؟".

فأجابه كريس، "بلى؛ فنحن لا نسافر إلى أى مكان بدون ستامبس".

### جيفرى آرشر

تفحص ضابط الجمارك مرة أخرى جواز سفر السيد أبليارد بمزيد من العناية: "ولكنك لا تملك الوثائق اللازمة لتصطحب الكلب معك للخارج".

أحسى كريس بقطرات من العرق تجرى على جبينه؛ فقد كانت أوراق ستامبس مازالت ملحقة بجواز سفر السيد هاسكنز، التي تركها وراءه في كليثوربس.

قال كريس: "رباه! لابد أنني تركتها بالبيت".

"يا له من حظ سيئ يا سيدى، أرجو ألا تكون قادمًا من بعيد لأنه ليس هناك عبارة أخرى قبل هذا الوقت نفسه من نهار الغد".

نظر كريس فى خذلان وعجز هناك نحو زوجته، قبل أن يصعد إلى سيارته من جديد. ثم ألقى بنظرة نحو ستامبس المذى كان نائمًا بكل وداعة فى المقعد الخلفى، غافلاً كل الغفلة عن المشكلة التى تسبب بها. عاد كريس بالسيارة ولحق بسو التى بلغ بها التوتر مداه، والتى كانت تنتظر بلهضة شديدة لتعرف لماذا لم يسمحوا له بالركوب. وما إن شرح لها كريس المشكلة، فكان كل ما قالته: "لا يمكننا المجازفة بالرجوع إلى كليثوربس".

قال كريس: "أتفق معك، علينا جميعًا أن نعود إلى آشفورد، ولنأمل أن نجد طبيبًا بيطريًا مإزال يعمل في أيام الإجازة".

قالت سو: "لم يكن هذا جزءًا من خطتنا".

قال كريسى: "أعلم، لكننى غير مستعد لترك ستامبس وراءنا"، أومأت سو بالموافقة.

دفع كريس السيارة على الطريق الرئيسى، وبدأ رحلة المودة إلى آشفورد. وصل السيد هاسكنز وزوجته في الموعد المناسب لمرافقة ابنتهما في المغداء. كانت تريسي سعيدة بأن والديها كانا قادرين على أن يمضيا معها يومين آخرين، لكنها كانت لا تزال غير قادرة على أن تفهم لماذا لا يمكنهما أن يتركا

# الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتَبَ بُرِيدِهِ

ستامبس معها؛ فعلى كل حال لن يغادرا البلاد 1 تبقى من حياتهما.

أمضى كريس وسو نهارًا آخر دون كلام، وليلة إضافية بلا نوم في آشفورد؛ وعاد الكيس القماشي الذي يحتوى على ربع مليون جنيه ليُدَسَّ أسفل الفراش.

يوم الاثنين وافق طبيب بيطرى فى المنطقة عن طيب خاطر أن يقدم لـ ستامبس كل الحقن الضرورية، ثم ألحق شهادة بذلك لجواز سفر السيد آبليارد، ولكن لم يجر هذا فى الوقت المناسب لكى يلحقا بالعبارة الأخيرة.

ليلة الاثنين لم يغمض للزوجين هاسكنز جفن، وبمجرد انطفاء الأضواء في الشوارع في الصباح التالي، كان كل منهما يعلم أنهما لم يعد بوسعهما المضى قدمًا في ذلك. رقدا مستيقظين، يعدان خطة جديدة باللغة الإنجليزية هذه المرة.

ترك كريس وسو ابنتهما أخيرًا بعد تناول الإفطار فى الصباح التالى. قادا سيارتهما حتى نهاية الطريق وفى هذه المرة انعطفا جهة اليسار وليس اليمين كالمرة السابقة، مما أراح تريسى، وتوجها مباشرة نحو كليثوربس. وحين مرا مسرعين بمخرج هيثرو كانت خطتهما البديلة قد تمت.

قالت سو: "في اللحظة التي نصل فيها البيت، سنعيد المال كله إلى الخزينة من جديد".

تساءل كريس: "ولكن كيف لنا أن نفسر وجود هذا المبلغ كله من النقود السائلة عندما يجرى محاسب مكتب البريد تفقده السنوى خلال الشهر القادم؟".

"بحلول الوقت الذي سيحضرون فيه للفحص وتفقد ما بقى في الخزينة، مادمنا لن نطلب أي أموال أخرى، فلابد أنه سيكون بمقدورنا التخلص من أغلب هذه النقود بمجرد إجراء تعاملاتنا المالية المعتادة".

#### جیفری آرشر

"وماذا عن السندات البريدية التي حولناها إلى نقود سائلة؟".

ذكرت سو زوجها قائلة: "مازال هناك من النصود السائلة في الخزينة ما يكفي لتغطيتها".

"ولكن ماذا عن بطاقات الخدش وأوراق اليانصيب؟".

"سیکون علینا أن نعوض الفرق من مالنا الخاص ـ وبهذه الطريقة لن يساورهم أي شك".

قال كريس: "أوافقك"، وقد بدا مستريحًا ومطمئنًا للمرة الأولى منذ أيام، وهنا تذكر جوازات السفر.

قالت سو: "سوف نتخلص منها بمجرد الوصول للبيت".

فى اللحظة التى عبر فيها الزوجان هاسكنز حدود لنكولن شاير، كان عليهما أن يتخذا قرارًا بما إذا كانا سوف يستمران في إدارة مكتب البريد، بالرغم من الوضع المنهار. كانت سوقد توصلت بالفعل إلى عدة أفكار لأغراض إضافية يمكن لهما بيعها من خلال المكتب، بينما يحاولان الاستفادة القصوى من الترخيص الذي تبقى لديهما.

استقرت ابتسامة على شفتى سو عندما انعطف كريس أخيرًا نحو فيكتوريا كريسنت، وتلاشت تلك الابتسامة على الفور عندما رأت الأضواء الزرقاء الوامضة. حين توقفت السيارة الروفر القديمة أحاط بها ثلة من رجال الشرطة.

قالت سو: "اللعنة!" وهي كلمة نابية بالنسبة لرئيسة التحاد الأمهات، هذا ما دار بخلد كريس، ولكن إحقاقاً للحق كان يوافقها على ما تلفظت به.

ألقى القبض على السيد هاسكنز وزوجته مساء يوم التاسع والعشرين من ديسمبر، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة كليثوربس، ووضع كل منهما في غرفة تحقيق منفصلة. لم يكن على أفراد الشرطة المحلية أن يستخدموا معهما لعبة الشرطى القاسى؛ لأن كلاً منهما اعترف

## الرجلُ الذي سَرَقَ مَكْتُبُ بَرِيدِهِ

فى الحال. أمضيا الليلة فى زنزانتين منفصلتين، وفى الصباح التالى وُجهت إليهما تهمة الاستيلاء على مائتين وخمسين ألف جنيه، وأنهما استغلا ملكيتهما لمكتب البريد ليحصلا بالتزوير على أربعة جوازات سفر.

وتم إعلانهما مذنبين في كلتا التهمتين.

أطلق سراح سو هاسكنز من سجن موريتون هول بعد قضائها أربعة أشهر من فترة العقوبة، ولحق كريس بها بعد ذلك بعام.

وبينما كانا في السجن عمل كريس على وضع خطة أخرى. وبالرغم من ذلك فحين تم إطلاق سراحه لم تشعر شركة بريطانيا فاينينس بالميل لإعادة التعامل معه، وللإنصاف، فقد كان السيد ترماين قد تقاعد.

باع الزوجان هاسكنز عقارهما في فيكتوريا كريسنت بمبلغ مائة ألف جنيه. بعد ذلك بأسبوع صعدا إلى سيارتهما الروفر القديمة وقاداها حتى دوفر؛ حيث استقلا العبارة من هناك بعد تقديم جوازات السفر الصحيحة. وما إن عثرا على الموقع المناسب على الشاطئ في آلبوفييرا، قاما بافتتاح متجر للسمك والبطاطس. لم يحقق مطعم الزوجين هاسكنز رواجًا عظيمًا بين السكان المحليين حتى الآن، ولكن مع النظر إلى المائة ألف بريطاني الذين يزورون ألجراف كل سنة، فمن المؤكد أنه لن بعوزهما الزبائن.

كنت واحدًا ممن جازفوا بالمساهمة بمبلغ استثمارى صغير في مشروعهما الجديد، ويسرنى أن أقول إننى استرددت كل بنس بجانب الفائدة. يا له من عالم غريب ولكن كما لاحظ القاضى جراى، فإن السيد هاسكنز وزوجته لم يكونا مجرمين.

ملاحظة واحدة أخيرة. لقد مات ستامبس بينما كان كريس وسو في السجن.







الإيطاليون هم الشعب الوحيد من الشعوب التي أعرفها الذي لديه القيدرة على أن يخدم مائدتك دون خضوع ظاهير. أما الفرنسيون فسوف يسكبون بكل سرور الصلصة على رابطة عنقك المفضلة، دون أدنى إشارة اعتذار، وهم يلعنونك في الوقت نفسه بلغتهم الأم. لن يتحدث الصينيون إليك على الإطلاق، أما اليونانيون فلا يجدون أي بأس في أن يتركوك لمدة ساعة قبل أن يقدموا لك قائمة الطعام. ولين يألوا الأمريكيون جهدا في أن يخبروك أنهم ليسوا نادلين على الإطلاق، لكنهم ممثلون عاطلون عن العمل مؤقتاً، شم سيشرعون في قراءة ممثلون عاطلون عن العمل مؤقتاً، شم سيشرعون في قراءة الأطباق الخاصة على القائمة وكأنهم يؤدون دورًا أمام لجنة اختبار. يميل الإنجليز إلى أن يقحموك في محادثة طويلة، اختبار. يميل الإنجليز إلى أن يقحموك في محادثة طويلة، تاركين لديك الانطباع بأن عليك أن تتناول عشاءك معهم هم، وليس مع ضيفك، أما عن الألمان...حسنًا ، متى كانت آخر مرة أكلت فيها في مطعم ألماني؟

وهكذا فإن الإيطاليين لا يتركون شيئًا للشعوب الأخرى ويجمعون الفتات. فهم يجمعون بين سحر الأيرلنديين، والخبرة المطبخية للفرنسيين ودقة السويسريين، وبالرغم من قدرتهم على تقديم فاتورة لا تبدو منطقية أبدًا، فإننا نسمح لهم بالاستمرار في سرقتنا.

يصدُق هذا بلا خلاف على ماريو جامبوتي.

ينتمى ماريو إلى فصيل كبير من أبناء فلورنسا ممن لا يحسنون الغناء، أو الرسم، أو لعب كرة القدم، وعلى هذا فقد انضم بكل سعادة إلى أبناء بلده المقيمين بلندن؛ حيث افتتح

مطعماً مميزاً.

وكلما ذهبت إلى مطعمه الصغير حديث الطراز فى فولهام من أجل تناول الغداء، يخفى انزعاجه بشكل ما حين أطلب حساء الخضراوات والشعيرية، والسباجيتى بالطريقة البولونية.

يعلىن: "يا له من اختيار ممتازيا مايسترو" دون أن يتجشم عناء تسجيل طلبى على دفتره الصغير. لاحظوا لقب "مايسترو"، فهو لم يقل لى فخامتك، والذى سيعتبر تملقًا. وليس سيدى، والذى سيكون سخيفًا بعد عشرين عامًا من الصداقة، ولكن "مايسترو"، اسم تدليل ودود بشكل خاص، كما أننى استحققته بناء على سلطة موثوق بها (زوجته) لأنه هو نفسه لم يقرأ أى كتاب من كتبى.

عندما كنت سجينًا بالسجن المفتوح في نورث سي كامب، كتب ماريو رسالة إلى مدير السجن يقترح عليه فيها أن يسمح له بالحضور كل يوم جمعة ليعد لي وجبة غداء. وجد مدير السجن في طلبه مصدرًا للتسلية، وكتب له ردًا رسميًا، شارحًا أنه كان سيرحب بهذا الفضل من جانبه، لولا القوانين العقابية العديدة التي سيتم خرقها بذلك، ناهيك عن إثارة لا شك فيها للصحف الصفراء التي ستنطلق في نوبة هياج من العناوين. عندما أراني مدير السجن نسخة من رده، كان مدهشًا لي أنه قد وقع الرسالة بالمخلص لك، مايكل.

تساءلت: "هل أنت أيضًا زبون لدى ماريو؟".

أجاب مدير السجن: "كلا، بل هو من كان واحدًا من زبائني هنا".

يقع مطعم ماريو على طريق فولهام فى تشيلسى، ولعل شعبية المطعم تعود، بقدر كبير منها، إلى زوجته؛ تريزا، التى تدير المطبخ، فى حين يبقى ماريو على الدوام بواجهة المطعم.

#### المايسترو

اعتدت تناول الغداء هناك يوم الجمعة، في الغالب بصحبة ابنيّ الاثنين.

وعلى مدار السنوات أدركت أن الكثير من الزبائن لا يتغيرون؛ مما يترك الانطباع بأننا جميعًا أعضاء في نادى ممنوع على من خارجه؛ حيث من المستحيل تقريبًا على أي شخص أن يحجز مائدة ما لم يكن عضوًا. وبالرغم من ذلك فقد كان البرهان الحقيقي على شعبية ورواج مطعم ماريو أنه لا يقبل الدفع بالبطاقات الائتمانية فهو يرحب بالزبائن من أصحاب الشيكات والنقود السائلة والحساب الجارى، ولكن عبارة لا للبطاقات الائتمانية قد طبعت بالحروف الغليظة في طرف كل قائمة طعام.



خلال شهر أغسطس يغلق المطعم أبوابه؛ بحيث يتسنى لآل جامبوتى العودة إلى مدينتهم الأم فلورنسا والاتحاد من جديد مع جميع الفروع الأخرى لعائلة جامبوتى.

#### جيفري آرشر

إن ماريو إيطالى حتى النخاع؛ حيث يمكن رؤية سيارته الفيرارى الحمراء متوقفة أصام المطعم، ولديه يخت ـ كما يؤكد لى ابنى جيمس ـ يرسو فى مونت كارلو، وأطفاله تونى، وماريا، وروبرتو، يتعلمون فى مدارس سان باول، وتشلتنهام وسامر فيلدز على الترتيب. فعلى كل حال، من المهم أن يختلطوا بنمط الأشخاص الذين من المتوقع أن يسلبوهم مالهم فى وقت ما من المستقبل، وحين أرى أسرة جامبوتى فى دار الأوبرا من أجل الاستماع إلى أحد مؤلفات الإيطاليين فيردى وبوتشينى، وليس فاجنر أو فيبر فإنهم يكونون على الدوام جالسون فى مقصورتهم الخاصة.

وهكذا، فلعلك تتساءل، كيفإذن ينتهى المحال بهذا الرجل الماكر الذكى أن يخدم فى سجون جلالة الملكة؟ هل تورط فى بعض المناوشات التى أثيرت بعد مباراة كرة قدم بين فريقى آرسنال وهيورينيتنا؟ هل تجاوز السرعة المسموحة ذات مرة وهو يقود سيارته الفيرارى تلك؟ ربما نسى أن يدفع ما عليه من ضرائب؟ لا شىء مما سبق. لقد خرق قانونًا إنجليزيًّا بفعل شىء لا يعد فى أرض أسلافه أكثر من كونه جزءًا مقبولاً من الحياة اليومية.

دخل إلى مجرى الأحداث السيد دينيس كارترايت، الذي يعمل في مكان آخر من مؤسسات جلالة الملكة.

كان السيد كارترايت مفتشاً في مصلحة جمع الضرائب البريطانية، وهذا الرجل نادرًا ما كان يتناول طعامه بأحد المطاعم، وبكل تأكيد لم يكن واحدًا من زبائن ماريو المحظوظين. ومتى مال هو وزوجته دوريس لتناول طعام إيطالي فقد كان معنى هذا عادة أن يتناولا البيتزا، ومع ذلك فقد اهتم اهتمامًا كبيرًا بالسيد جامبوتي، وبالطريقة التي يعيش بها هذا العيش الرخى بالنظر للقدار ما كان يعلنه لمكتب الضرائب المحلى التابع له. فعلى كل حال، كان يظهر أرباحًا قدرها ١٧٧ ألفًا من

#### المايسترو

الجنيهات، على أساس رأسمال لا يزيد على المليونين. وهكذا، وبعد خصم الضرائب، فإن السيد جامبوتى كان لا يربح هو شخصيًا وقد تأكد دينيس من الأرقام بكل حرص أكثر من مائة ألف جنيه. ومع الأخذ بالاعتبار امتلاك منزل فى تشيلسى، وثلاثة أبناء يذهبون إلى مدارس خاصة وسيارة فيرارى، دون ذكر اليخت الذي يرسو فى مونت كارلو، ومن يعلم ماذا هناك أيضًا فى فلورنسا، فكيف له أن يحوز ذلك كله؟ إن السيد كارترايت، وهو رجل ذو عزم وتصميم، قد عقد عزمه على أن يكتشف السر.

راح مفتش الضرائب يفحص جميع الأرقام المسجلة في دفاتر مطعم ماريو، وكان عليه أن يعترف أنها مضبوطة، والأنكى من ذلك أن السيد ماريو كان يدفع ما عليه من ضرائب دائماً في الوقت المحدد، ومع ذلك لم يكن لدى السيد كارترايت أدنى شك في أن السيد جامبوتي لابد أنه يسرب مبالغ ضخمة من المال، ولكن كيف؟ لابد أن هناك شيئًا فاته. قفز كارترايت من فراشه في منتصف الليل وصاح بصوت عال: "لا بطاقات التمانية"، وأيقظ زوجته.

فى الصباح التالى، راجع كارترايت الدفاتر مرة أخرى، كان على حق. لم يكن هناك أية بنود تخص البطاقات الائتمانية. وبالرغم من ذلك فقد كانت كل الشيكات مسددة، وكل حسابات الزبائين مستوفاة، والمبلخ الصغير من المال الذي ظهر لا يتناسب تمامًا مع المكتسبات الإجمالية.

لم يكن السيد كارترايت غافلاً عن أن رؤساءه لن يسمحوا له بإهدار المزيد من الوقت في تناول الطعام في مطعم ماريو من أجل أن يحل لغز الطريقة التي يخفي بها السيد ماريو مثل تلك المبالغ المالية الكبيرة من حساباته. وافق السيد بوكانا على مضض على أن يمنح دينيس مبلغًا مقدمًا قيمته مائتا جنيه لكي يحاول أن يكتشف ما الذي كان يحدث بالداخل لابد من

### جیفری آرشر

تبرير إنضاق كل بنس بل إن رئيسه لم يوافق على ذلك إلا بعد أن أوضح دينيس له أنه لو استطاع أن يجمع أدلة كافية ليسجن جامبوتى، فلنتخيل كيف سيشعر كثيرون آخرون من مالكى المطاعم بأنهم ملزمون بالإعلان عن مكاسبهم الحقيقية.

فوجئ السيد كارترايت أنه يلزمه شهر ليحجز مائدة في مطعم ماريو، ولم يتم ذلك إلا بعد عدة اتصالات، أجراها على الدوام من المنزل، حتى استطاع أخيرًا أن يضمن حجزًا. طلب من زوجته دوريس أن تصحبه، آملاً أن يبدو الأمر أقل إثارة للريبة عما لو أنه جلس بمضرده، وراح يدون الملاحظات. وافق مشرفه على هذه الذريعة، لكنه أخبر دينيس بأن عليه أن يتكفل بنصف قيمة الفاتورة، من جيبه الخاص.

أكد دينيس لمشرفه قائلاً: "لم يخطر بعقلى أبدًا أن أفعل غير هذا".

خلال تناول وجبة من حساء البقول التوسكاني وطبق الجنوشي كان دينيس يتمني أن يقوم بأكثر من زيارة لطعم



#### المايسترو

ماريو ظل يتابع مالك الطعم بعين يقظة فيما كان يدور حول الموائد؛ ليترثر في محادثات صغيرة ويستجيب لأهون مطالب زبائنه. لم تستطع زوجته أن تمنع نفسها من الانتباه لشروده، لكنها قررت ألا تعلق على ذلك، بما أنه من النادر أن يدعوها زوجها لتناول الطعام بالخارج، باستثناء يوم عيد ميلادها.

بدأ السيد كارترايت يسجل في ذاكرته أنه يوجد ثمان وثلاثون مائدة تتناثر في المطعم (وقد تأكد من ذلك المرة بعد الأخرى) ومائة وعشرون غطاء مائدة تقريبًا. كما لاحظ أيضًا بينما كان يحتسى قهوته في تأن بالغ أن ماريو أفلح في تنظيم جلستين لضيوف مختلفين على موائد عديدة. كما أعجب بالسرعة التي يتمكن بها ثلاثة نادلين من تنظيف إحدى الموائد، واستبدال مفارشها ومناديلها؛ بحيث تبدو في غضون دقائق كما لو أن أحدًا لم يجلس إليها بالمرة.

عندما قدم السيد ماريو الفاتورة دفعها دينيس بنشود سائلة وأصر على أن يأخذ إيصالاً بالدفع. عندما غادرا المطعم، قادت دوريس السيارة إلى البيت؛ مما أتاح له دينيس أن يدون كل الأرقام المهمة في دفتره الصغير بينما لا تزال حاضرة في ذاكرته.

قالت زوجته معلقة بينما هما في رحلة العودة إلى رامفورد: "كم كانت وجبة شهية، كم أتمنى أن يكون بمقدورنا الذهاب إلى هناك مرة أخرى".

وعدها قائلاً: "سوف نذهب الأسبوع القادم"، شم سكت لبرهة، قبل أن يضيف: "إذا استطعنا الحصول على مائدة".

قام السيد كارترايت وزوجته بزيارة المطعم مرة أخرى بعد ذلك بثلائة أسابيع، وهذه المرة لتناول وجبة العشاء. وكم تأثر دينيس عندما تذكر ماريو اسمه، ليس هذا وحسب ولكنه أجلسهما إلى المائدة نفسها. وبهذه المناسبة، فقد لاحظ كارترايت أن ماريو

### جيفرى آرشر

كان بمقدوره أن يجلس زبائنه في أماكنهم المعتادة في أول المساء بنجاح تام؛ وفي منتصف المساء بينما يملأ الزبائن المكان؛ وفي متأخر من المساء والمكان نصف ممتلئ؛ بينما تستمر الطلبات ولا تتوقف قبل الحادية عشرة مساء.

قدر السيد كارترايت بأن حوالى ثلاثمائة وخمسين زبونًا يدخلون ويخرجون من المطعم في كل مساء، وإذا أضفت إلى هذا زبائن وجبة الغداء، فإن الإجمالي يقترب من الخمسمائة زبون كل يوم. كما أنه قدر أن نصفهم تقريبًا يدفعون نقدًا، لكنه مازال لا يملك أي وسيلة لإثبات هذا.

بلغت فاتورة عشاء دينيس ٧٥ جنيها (نظير تناول الطعام في أحد المطاعم مساءًا أكثر من الغداء، ولو أنها تقدم الطعام نفسه في الحالين). قدر السيد كارترايت أن كل زبون يدفع ما بين ٢٥ و ١٠ جنيها، وهذا على أقل تقدير. وعلى هذا فإنه في أي أسبوع، لابد أن ماريو قد خدم على الأقل ثلاثة آلاف زبون، مما يعود عليه بدخل ١٠ ألف جنيه تقريبًا كل أسبوع، مما كان يزيد عن أربعة ملايين كل عام، حتى مع خصم حساب شهر أغسطس.

عندما عاد السيد كارترايت إلى مكتبه في الصباح التالي، راح يراجع من جديد دفاتر حسابات المطعم. كان السيد جامبوتي يعلن إجمالي رأس مال يستثمر في مشروع قيمته مليونان و ١٢٠ ألفًا، ويكشف عن ربح قدره، بعد خصم النفقات، ١٧٢ ألفًا.

بقى السيد كارترايت متحيرًا. أخذ دفاتر الحسابات معه إلى البيت في المساء، وواصل فحص ومراجعة الأرقام لفترة طويلة من الليل.

"وجدتها"؛ هكذا صاح قبيل ارتداء منامته. إن أحد بنود النفقات لم يكن مضبوطًا، طلب في الصيناح التالي موعدًا لمقابلة مشرفه، أشار دينيس بسبابته نحو أحد بنود قائمة النفقيات، وقال للسيد بوكانان: "سأحتاج إلى أن أضع يدى على تفاصيل هذه الأرقيام الأسبوعيية بالبذات" شم أضياف قائلاً: "والأهم ألا يدرك السيد جامبوتي ما أقوم به". صرح له السيد بوكانيان بيأن يتفيب عن الحضور إلى المكتب طالمًا أن الأمر لا يستدعى أية زيارات أخرى للطعم ماريو.

أمضى السيد كارترايت أغلب وقته خلال إجازة نهاية الأسبوع يطور من خطته ويجودها، مدركاً أن أهون إشارة توخى للسيد جامبوتى بما يجهز له سوف تتيح له ما يكفى من الوقت لمحو أي أثر يمكن تعقبه من خلاله.

استيقظ السيد كارترايت مبكرًا صباح يوم الاثنين وقاد سيارته حتى فولهام، غير حريص على الذهاب للمكتب لتسجيل حضوره. أوقف سيارته السكودا على جانب من أحد الشوارع، في موقع يمنحه رؤية واضحة لمدخل مطعم ماريو. أخرج دفتر ملاحظاته من جيب داخلي وبدأ يدون أسماء كل مورد مؤن وتاجر زار المحل في ذلك الصباح.

أولى الشاحنات الصغيرة التي وصلت وتوقفت عند الخط الأصفر المزدوج قبالة الباب الأمامي للمطمع كانت تخص شركة معروفة لتوريد الخضراوات، تبعتها بعد دقائق قليلة سيارة الجزار. كان بائع الزهور الأنيق هو صاحب الدور التالي لتسليم بضاعته، وتبعه تاجر المشروبات، ثم تاجر السمك وأخيرًا وصلت الشاحنة التي كان السيد كارترابت بانتظارها شاحنة غسل المفروشات. أخرج السائق منها ثلاثة صناديق كبيرة، أوصلها إلى داخل المطعم وخرج عائدًا، حاملاً ثلاثة صناديق مناديق أخرى إلى الشاحنة وقاد شاحنته منصرفاً بعد ذلك مباشرة. لم يكن السيد كارترايت في حاجة إلى أن يتبع مباشرة. لم يكن السيد كارترايت في حاجة إلى أن يتبع مطبوعة على كلا جانبي السيارة.

### جيفرى آرشر

عاد السيد كارترايت إلى المكتب، واستقر خلف مكتبه قبيل منتصف النهار، وعلى الفور أبلغ مشرفه بما تم وطلب منه إذنًا رسميًا بعمل تفتيش مفاجئ على الشركة المعنية. ومرة أخرى صرح له السيد بوكانان بذلك، ولكن مع نصحه هذه المرة بتوخى الحذر، كما نصح السيد كارترايت بأن يجرى تفتيشًا روتينيًا معتادًا؛ بحيث لا تكتشف الشركة المعنية ما كان يبحث عنه حقًا. أضاف بوكانان: "قد يقتضى هذا وقتًا أطول ولكنه سوف يمنحنا فرصة أفضل للنجاح على المدى البعيد. سوف أرسل إليهم رسالة قصيرة اليوم، وبعدها تستطيع أن ترتب لقاء معهم، واترك لهم حرية تحديد الموعد".



حرص دينيس على تنفيذ اقتراح مشرفه، وهكذا لم يظهر في مقر شركة ماركو بولو للتنظيف الجاف والغسيل لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، وعند ذهابه إلى هناك، وفقًا لموعد محدد، أوضح للمدير أن زيارته ليست سوى فحص روتيني، وأنه لا يتوقع العثور على أي مخالفات.

أمضى دينيس بقية نهاره يراجع ويدقق فى كل حساب من حسابات زبائنهم، ولا يتوقف لتدوين ملاحظات تفصيلية إلا عندما يقابل صفحة تخص مطعم ماريو، وبحلول منتصف

النهار كان قد جمع كل الأدلة التى يحتاج إليها، لكنه لم يغادر شركة ماركو بولو حتى الساعة الخامسة؛ بحيث لا يرتاب أحد في شيء. قبل أن يغادر دينيس في نهاية اليوم أسر للمدير أنه راض كل الرضا عن دفاتر حساباتهم وأنه لن توجه إليهم مساءلة أخرى، وما لم يخبرهم به هو أن من ستتم مساءلته هو واحد من أهم الزبائن لديهم.

فى الثامنة من صباح اليوم التالى اتخذ السيد كارترايت مجلسه إلى مكتبه، حريصًا على الانتهاء من تقريره قبل وصول رئيسه.

عند وصول السيد بوكانان في التاسعة إلا خمس دقائق، وشب دينيس ناهضًا عن مكتبه وعلى محياه أمارات الانتصار. كان على وشك أن يعلن ما لديه من أنباء، حين وضع المشرف إصبعًا على شفتيه وأشار له أن عليه أن يلحق به في مكتبه. ما إن أغلق الباب حتى وضع دينيس التقرير على المنضدة وأخذ يعرض على رئيسه تفاصيل تحرياته. انتظر بصبر جميل بينما يفحص السيد بوكانان الوثائق ويتأمل تداعياتها المحتملة. رفع نظره أخيرًا عن الأوراق؛ ليشير إلى دينيس أن بوسعه أن يتحدث.

وشرع دينيس فى الحديث: "يظهر لنا هذا أنه فى كل يوم خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية كان السيد جامبوتى يرسل مائتى مفرش مائدة وأكثر من خمسمائة منديل مائدة إلى شركة ماركو بولو، وإذا نظرت فقط سيادتك إلى هذه الصفحة" وأضاف مشيرًا إلى دفتر حسابات مفتوح على الجانب الآخر من المكتب "فسوف تلاحظ أن جامبوتى لم يكن يعلن إلا عن مائة وعشرين حجزًا فى اليوم الواحد، من أجل حوالى ثلاثمائة زبون". وتوقف دينيس قليلاً قبل أن يعلن ضربته القاضية كمحاسب: "لماذا يحتاج إلى أن يرسل إلى الغسيل كل عام أكثر من ثلاثمائة مفرش مائدة

وخمسة وأربعين ألف منديل مائدة إلا إذا كان يستقبل خمسة وأربعين ألف زبون آخر؟" ثم توقف من جديد. "إنه يمارس غسيل الأموال"، قالها دينيس دون أن يخفى رضاه عن التورية المضمنة في عبارته.

قال رئيس القسم: "أحسنت صنعًا يا دينيس، أعد تقريرًا كاملاً وسوف أتأكد من تحويله لقسم جرائم الغش والاحتيال".

حاول ماريو محاولات شتى دون أن ينجح فى أن يفسر لمحاميه المحبط السيد جيرا لد هندرسن سبب إرساله ثلاثة آلاف من مفارش المائدة وه الفا من المناديل للغسيل. لم يكن لدى المحامى إلا نصيحة واحدة يقدمها له: "فلتعترف بجرمك، وسوف أرى إن كان بوسعى الوصول لتسوية من أجل تخفيف الحكم".

نجحت مصلحة الضرائب البريطانية فى المطالبة باسترداد مليونى جنيه كضرائب على مطعم ماريو، وحكم القاضى على ماريو جامبوتى بالسجن لمدة ستة شهور، وانتهى الأمر بالسجن المشدد لمدة أربعة أسابيع لا أكثر فقد أعفى من باقى المدة لحسن



## المايسترو

سيره وسلوكه بالسجن؛ ولأنها كانت سابقته الأولى فقد وضع تحت المراقبة لمدة شهرين.

بل إن محاميه المحنك السيد هندرسن نجح في إدراج القضية بحيث تنظر أمام المحكمة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو. وفسر الأمر للقاضي بأن ذلك هو الوقت الوحيد الذي سيتمكن فيه النائب العام القادم بالمثول أمام سيادته. وافق جميع الأطراف على موعد ٣٠ يوليو.

وبعد أسبوع أمضاه ماريو في سجن بلمارش المشدد الحراسة بجنوب لندن، تم نقله إلى سجن معسكر مفتوح ببحر الشمال في لنكولنشاير؛ حيث أكمل تنفيذ حكمه. اختار محامي ماريو هذا السجن لأنه لم يكن يميل لأن يلتقي مصادفة بأحد زبائنه القدامي هناك في مستنقعات لنكولنشاير.

وفى هذه الأثناء، استقل أفراد أسرة جامبوتى طائرة إلى فلورنسا لقضاء شهر أغسطس؛ حيث عجزوا أن يقدموا للجدات مبررًا وجيهًا لعدم قدوم ماريو هذه المرة معهم.

أطلق سراح ماريو من معسكر بحر الشمال في التاسعة من صباح أول أيام شهر سبتمبر.

وبعد أن اجتاز البوابة الأمامية وجد ابنه تونى يجلس أمام مقود سيارته الفيرارى، بانتظار أن يصطحب والده للمنزل. وبعد ثلاث ساعات كان ماريو يقف بالباب الأمامى لمطعمه ليقدم التحية لأول الزبائن، وقد علق كثير من الزبائن حول فقدانه لبعض الأرطال من وزنه أثناء سفره فى الإجازة، بينما أشار آخرون إلى أن بشرته قد اكتسبت سمرة، وجسده صار أكثر رشاقة وأكثر لياقة.

بعد إطلاق سراح ماريو بستة أشهر، قرر مشرف مصلحة الضرائب الذي تمت ترقيته مؤخرًا لهذا المنصب أن يجرى

## جيفري آرشر

تفتيشًا مفاجئًا آخر على شركة ماركو بولو للتنظيف الجاف. فى هذه المرة ظهر دينيس، المشرف الجديد، دون إشعار مسبق. وأجرى عينه الخبيرة على الدفاتر؛ ليتبين أن ماريو صار يرسل حاليًا ١٢٠ مفرش مائدة للتنظيف كل يوم، بالإضافة إلى ٣٠٠ منديل مائدة ، بالرغم من حقيقة أن المطعم كان يتمتع فيما يبدو بنفس الشعبية. فكيف أفلح فى الإفلات هذه المرة؟

فى الصباح التالى أوقف دينيس سيارته السكودا بطريق فولهام من جديد، بما يتيح له رؤية غير مشوشة للباب الأمامى للطعم ماريو. كان على ثقة بأن ماريو لابد أن يستخدم الآن أكثر من شركة واحدة للتنظيف الجاف، ولكن ما خيب ظنه أن الشاحنة الوحيدة التي جاءت لتتسلم المفارش ثم غادرت في ذلك اليوم كانت هي شاحنة شركة ماركو بولو.

قاد السيد كارترايت سيارته عائدا إلى رامفورد في الثامنة مساء، وهو في حيرة تامة، ولو أنه ظل يراقب المطعم إلى ما بعد منتصف الليل بقليل ، لكان قد رأى الكثير من النادلين يغادرون المطعم حاملين حقائب رياضية منتفخة تبرز من فتحاتها مضارب الاسكواش. هل سبق لك أن رأيت أي نادل إيطالي يلعب الاسكواش؟

كان العاملون بمطعم ماريو سعداء بأن زوجاتهم يستطعن كسب بعض النقود الإضافية بالقيام بغسل قليل من المفارش والمناديل كل يوم، وخصوصًا أن السيد جامبوتي قد زود كلا منهن بغسالة فاخرة.

حجزت مائدة بمطعم ماريو لتناول الغداء هناك يوم الجمعة التالية على إطلاق سراحى من السجن. كان يقف بعتبة الباب، بانتظارى لتحيتى، وفي الحال قادوني إلى مائية المعتادة في ركن بحوار النافذة، كما لو أننى لم أتغيب قط.

### المايسترو

لم يتجشم ماريو عناء تقديم قائمة الطعام لى: ذلك أن زوجته قد ظهرت من المطبخ وهى تحمل طبقاً كبيرًا من الإسباجيتى، وضعته على المائدة قبالتى. وتبعها تونى ابن ماريو مباشرة وبين يديه إناء صلصة البولونيز التى يتصاعد منها الدخان، ثم ابنته ماريا ومعها قطعة كبيرة من جبن البارميزان ومبشرة لبشر الجبن.

اقترح ماريو وهو يفتح سدادة إحدى الزجاجات: "زجاجة من عصير المانجو المتاز"، ثم أصر: "تحية من المطعم".

قلت: "شكرًا لك يا ماريو، بالمناسبة، إن مدير سجن معسكر بحر الشمال حملني أطيب أمنياته لك".

تنهد ماريو قائلاً: "يا لمايكل البائس، أى حياة مؤسفة يعيشها هل يمكنك أن تتخيل، مجرد أن تتخيل شخصًا يعيش عمره كله دون أن يتناول شيئًا غير طعام السجن البائس، المكون من فئران في الطبق الرئيسي وبكتيريا السلمونيلا للتحلية؟"، وابتسم وهو يصب لى العصير قائلاً: "مهما كان يا مايسترو، أرجوك أن تعتبر نفسك في بيتك".



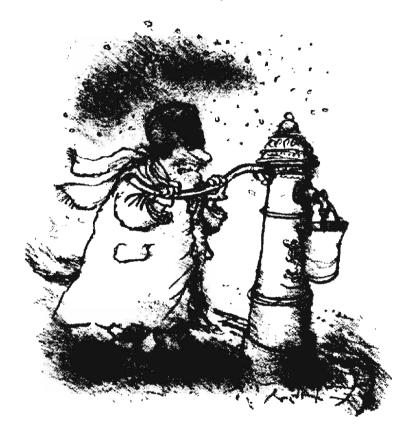

قال لى كارل: "إذا أردت أن تقتل شخصًا ما فلا تفعل ذلك في إنجلترا".

سألته ببراءة: "ولم لا؟".

فقال كارل زميلى بالسجن محدرًا: "لأنه لا توجد فرصة لأن تفلت بفعلتك دون عقاب"، وواصل بينما نسير على محيط باحة التمرينات البدنية: "سوف تحظى بفرصة أفضل كثيرًا في روسيا".

قلت مؤكدًا: "سأحاول ألا أنسى هذا".

أضاف كارل: "ولعلمك لقد عرفت رجلاً من بلادكم أفلح في أن يفلت دون عقباب على جريمة قتل، ولكن هذا كلفه الكثير".

كانت تلك هي ساعة الاختلاط؛ الخمس والأربعون دقيقة المنتظرة التي يُطلَق سراح السجناء من الزنازين، ويكون لكل منهم أن يختار بين أن يقضي وقته في الطابق الأرضى وهو في مساحة ملعب كرة السلة تقريبًا فيجلس هناك ليثرثر أو يمارس تنس الطاولة أو يشاهد التلفان، وبين أن يخرج ليتنسم الهواء النقي ويتمشي حول محيط الباحة التي تقارب في مساحتها مساحة رقعة ملعب كرة القدم تقريبًا. وعلى الرغم من أنني أكون محاطًا بسور إسمنتي يعلوه سلك شائك يبلغ ارتفاعه عشرين قدمًا دون القدرة على النطلع إلى أي شيء الإ السماء من فوقي فقد كان هذا الوقت هو أسعد أوقات اليوم بالنسبة لي.

بينما كنت سجينا في سجن بلمارش وهو سجن الفئة الأولى من حيث تشديد الحراسة ويقع جنوب شرق لندن كنت أبقى في زنزانتي المغلقة لمدة ثلاث وعشرين ساعة في اليوم (تخيل هذا). ولا يسمح للسجين إلا بأن يخرج للمقصف لكي يحصل على طعام غدائه (لمدة خمس دقائق)، المذي يتناوله بعد ذلك في زنزانته. بعد خمس ساعات يخرج لتسلم عشائه (خمس دقائق أخرى)، وحين ذلك يقدمون له كذلك إفطار الغد في دقائق أخرى)، وحين ذلك يقدمون لا كذلك إفطار الغد في كيس بلاستيكي بحيث لا يضطرون لإخراجه من جديد إلا في موعد غداء اليوم التالي. كان وقت الاختلاط هو الوقت الوحيد الذي نخرج فيه من الزنازين إلى جانب أوقات خروجنا لتسلم الوجبات، وحتى ذلك قد يلغي إذا ما قل عدد حراس السجن عن المعتاد (وهو ما كان يحدث مرتين كل أسبوع).

كنت دائمًا ما أستغل ذلك المتنفس الذي مدته خمس وأربعون دقيقة في ممارسة المشي السريع والنشط، لسببين؛ أولهما أنه كان على أن أتمرن لأنني كنت معتادًا قبل دخول السجن على الذهاب لصالة الألعاب الرياضية القريبة من المنزل خمسة أيام أسبوعيًا، وثانيًا لكي لا يتجشم الكثير من السجناء عناء مصاحبتي في المشي السريع، لكن كارل كان هو الاستثناء الوحيد.

ولد كارل في روسيا ونشأ في مدينة بطرسبرج الجميلة. كان قاتلاً مأجوراً، وقد بدأ منذ قريب تنفيذ حكم بالسجن لمدة ٢٧ عامًا لقتله أحد الرفاق من بني بلده كان قد سبب متاعب لإحدى عائلات المافيا هناك بالوطن. كان يقوم بتقطيع جثث ضحاياه إلى أشلاء صغيرة، ويضع ما تبقى منهم في محرقة تحيلهم إلى رماد. وبالمناسبة، في حالة ما إذا احتجت للتخلص من أحدهم، فإن أجرته خمسة آلاف جنيه.

كان كارل رجلاً ضخمًا مثل الدب، طوله ست أقدام وعرضه قدمان وله بنية جسدية لرافع أثقال. كان جسمه مغطى

بالأوشام ولا يتوقف أبداً عن الحديث. وبناء على ما قدمته من وصف له، رأيت أنه من الحكمة ألا أقاطع تدفق حديثه قط. ومثل الكثيرين من المساجين، لم يتحدث كارل عن جريمته هو، والقاعدة الذهبية في السجن إن حدث وانتهى بك الأمر خلف قضبانه هي ألا تسأل أبدًا أي سجين عما أدى به إلى هناك، إلا إذا أثار هو الموضوع. ومع ذلك، فقد روى لي كارل حكاية رجل إنجليزي مر بمدينة بطرسبرج؛ حيث كان كارل، حسب زعمه، شاهد عيان على الأحداث أثناء عمله سائقًا لدى أحد الوزراء.

وبالرغم من أننا كنا، أنا وكارل، نزيلين فى عنبرين مختلفين؛ فقد كنا نلتقى بانتظام خلال الاستراحة. ولكن الأمر اقتضى جولات عديدة حول الباحة قبل أن أعرف منه قصة ريتشارد بارنزلى.

#### \*\*

لا تشرب الماء، حدق ريتشارد بارنزلى (ديك) في البطاقة البلاستيكية الصغيرة التي وُضعت فوق حوض الاغتسال في حمامه. لا يتوقع المرء وجود مثل هذا النوع من التحذيرات إذا كان نزيلاً بفندق خمس نجوم، إلا إذا كان بالطبع في مدينة بطرسبرج. بجانب الملاحظة وضعت زجاجتا مياه من نوع إيفيان. حين سار ديك عائداً إلى غرفة نومه الفسيحة وجد زجاجتين أخريين موضوعتين على كلا جانبي الفراش المزدوج، وزجاجتين أخريين على المنضدة المجاورة للنافذة. لقد اتخذت الإدارة كل الاحتياطات اللازمة.

سافر ديك حتى بطرسبرج من أجل إتمام تعاقد مع الروسيين. فقد اختيرت شركته لإنشاء خط أنابيب سوف يمتد من جبال الأورال حتى البحر الأحمر، قدمت شركات عديدة أخرى، أكثر رسوخًا من شركته، عروضها للفوز بالمشروع، وعلى خلاف الاحتمالات الوجيهة، فقد فازت شركة ديك بالمقاولة،

## جيفرى أرشر

غير أن هذه الاحتمالات صارت لصالحه ما إن ضمن ديك لا أناتول شينكوف، وزير الطاقة، الصديق الشخصى للرئيس، أن يتلقى مبلغ مليونى دولار كل عام حتى نهاية حياته والعملتان الوحيدتان التى يتاجر بهما الروس هما الدولار والموت خصوصًا أن المال سوف يودع بحساب مرقم.

قبل أن يفتتح ديك شركته الخاصة، بارنزلى للإنشاءات، تعلم أسرار مهنته بالعمل في كل من نيجيريا لحساب شركة بشتل، وفي البرازيل لحساب شركة ماكابلاين، وفي السعودية لحساب شركة هانوفر، وخلال تلك الضترة كان قد تعلم حيلة أو اثنتين حول الرشاوي. أغلب الشركات العالمية تعتبر الرشوة ببساطة كأنها نوع من الضرائب، وتعد ما يلزمها من مال كلما قدموا عطاء للفوز بأحد المشروعات. والسر دائمًا هو أن تعرف مقدار المال الذي يجب تقديمه للوزير، والمقدار القليل اللازم للتعامل مع معاونيه.

كان أناتول تشينكوف وهو أحد الوزراء المعينين من قبل الرئيس بوتين مفاوضًا صعب المراس، ولكنه كان برتبة ميجور في المخابرات الروسية تحت نظام حكم سابق. ومع ذلك فحين تعلق الأمر بفتح حساب في سويسرا، كان من الواضح أن الوزير مبتدئ وبلا خبرة. وقد أحسن ديك استغلال هذا؛ فعلى كل حال لم يسبق لتشينكوف أن سافر خارج الحدود الروسية قبل أن يدخل إلى اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي. اصطحبه ديك في رحلة جوية إلى جنيف خلال السوفيتي. اصطحبه ديك في رحلة جوية إلى جنيف خلال من أجل محادثات تجارية. فتح له حسابًا مرقمًا ببنك بيكيت وشركاه، وأودع فيه مائة ألف كمبلغ مبدئي ولكنه أكثر مما جناه تشينكوف طوال حياته. كان الهدف من هذا الطعم حلو جناه تشينكوف طوال حياته. كان الهدف من هذا الطعم حلو المذاق التأكد من أن الحبل السرى سيبقي بينهما حتى توقيع العقد؛ العقد الذي سيتيح لـ ديك أن يتقاعد بدخل يتجاوز

كثيرًا المليونين سنويًا.

عاد ديك إلى الفندق ذلك الصباح بعد اجتماعه الأخير بالوزير، وقد صار يراه يوميًا خلال الأسبوع الماضى، أحيانًا فى أماكن عامـة، والأغلب على انفراد فى أماكن خاصة. لم يكن الأمر يختلف عندما زار تشينكوف لندن. لا أحد منهما وثق فى الآخر، ولكن ديك لم يشعر بالارتياح لأى شخص على استعداد لتقاضى رشوة؛ لأن هناك دائمًا شخصًا آخر يسره أن يدفع له نسبة مئوية أفضل، وعلى الرغم من ذلك، شعر ديك بمزيد من الثقة هذه المرة، ذلك أن كلاً منهما بدا راغبًا فى توقيع العقد من أجل حلم التقاعد نفسه.

كما نجح ديك فى تقوية العلاقة بينهما عن طريق بعض الخدمات الإضافية التى سرعان ما اعتادها تشينكوف. سيارة رولزرويس تقله من مطار هيشرو إلى فندق سافوى. وعند وصوله كان يتم استقباله فى الجناح المطل على النهر من الفندق، وكانت تطهر النساء كل ليلة فى جناحه بكل الأشكال والأحجام.

عندما غادر ديك فندق سانت بطرسبرج بعد ذلك بساعة ونصف، كانت سيارة الوزير البي إم دابليو متوقفة أمام الباب الأمامي لتصحبه إلى المطار، وعندما جلس بالمقعد الخلفى، اندهش حين وجد تشينكوف بانتظاره؛ فلم تمض سوى ساعة واحدة على تفرقهما بعد اجتماع الصباح.

سأله في قلق: "أثمة مشكلة يا تشينكوف؟".

قال تشينكوف: "على العكس، لقد تلقيت مكالمة من الكرملين للتو، وقد أحسست أنه لا ينبغي علينا مناقشتها هاتفيّا، أو حتى في مكتبى. سوف يقوم الرئيس بزيارة سانت بطرسبرج في السادس عشر من مايو وقد أعلن رغبته في ترأس مراسم توقيع العقود". قال ديك: "لكن هذا لا يتيح لنا إلا ثلاثة أسابيع أو أقل من

## جيضرى آرشر

أجل إتمام التعاقد".

ذكره تشينكوف قائلاً: "لقد أكدت لى أثناء اجتماعنا هذا الصباح أنه لم يتبق إلا القليل الذي يجب القيام به والمرور فوقه وهو تعبير غريب لم يسبق لى أن سمعت به قبل أن تكون قادرًا على إنهاء إجراءات التعاقد. توقف الوزير لبرهة وأشعل سيجاره الأول لهذا اليوم قبل أن يضيف قائلاً: "مع وضع هذا في الاعتباريا صديقي العزيز، فإنني أتطلع لرؤيتك تعود إلى سانت بطرسبرج خلال ثلاثة أسابيع". بدت عبارة تشينكوف عادية وبسيطة، ولكن في حقيقة الأمر، لقد لزمهما ثلاثة أعوام ليصل هذان الرجلان إلى هذه المرحلة، والآن لم يتبق إلا أسابيع ثلاثة قبل إبرام الصفقة أخيراً.

لم يجبه ديك؛ فقد كان مازال يفكر في كل ما يجب إنجازه ما إن تلمس طائرته أرض مطار هيثرو.

سأله تشينكوف مقاطعًا تتابع أفكاره: "ما أول شيء سوف تقوم به بعد إبرام الصفقة؟".

"سأقدم عرضًا للحصول على تعاقد إنجاز المرافق الصحية في هذه المدينة، فأيًا كان الشخص الذي سيفوز بها فلا شك أنه سيفوز بثروة أضخم بكثير.

نظر الوزير حوله بحدة، وقال بجدية: "إياك وإثارة هذا الموضوع في أماكن عامة على مسامع الناس؛ فهي مسألة بالغة الحساسية".

تحلى ديك بالصمت.

"واعمل بنصيحتى، لا تشرب الماء. في العام الماضي فقدنا عددًا لا يحصى من مواطنينا الذين تعاقدوا على..."..

تردد الوزير، وأحجم عن إضافة مزيد من المصداقية على قصة زينت بعناوينها الصفحات الأولى لكل صحيفة في الغرب.

تساءل ديك: "كم يبلغ ذلك العدد الذي لا يحصى؟".

"صفر" هكذا أجابه الوزير، ثم أضاف بينما توقفت السيارة أمام خط أحمر مزدوج خارج مدخل مطار بولكوفو الثانى: "أى ولا واحد، أو ذلك على الأقل ما صرحت به الإحصاءات الرسمية التى أصدرها وزير السياحة"، ثم انحنى للأمام وقال: "كارل، خذ أمتعة السيد بارنزلى لكى تسجلها على الطائرة بينما أنتظرك هنا".

مال ديك للأمام وصافح الوزير للمرة الثانية هذا الصباح. قال: "شكرًا لك يا أناتول على كل شيء، أراك بعد ثلاثة أسابيع".

قال تشینکوف بینما خرج دیك من السیارة: "عمرًا مدیدًا وسعیدًا یا صدیقی".

سجل ديك بياناته في مكتب المغادرة قبل ساعة من موعد رحلته إلى لندن.

انبعث صوت ذو رئين من مكبر الصوت: "هذا هو النداء الأخير للرحلة ٩٠٢ المفادرة إلى لندن، مطار هيثرو".

سأل ديك الموظف: "هل هناك أية رحلة أخرى مغادرة إلى لندن الأَن؟".

أجاب الرجل من وراء مكتب التسجيل: "نعم، الرحلة ٩٠٢ قد تأخر موعدها وستنطلق الآن، لكنهم على وشك إغلاق البوالة".

سأل ديك، بينما مرر ورقة نقدية فئة ألف روبية فوق المنصدة قائلاً: "أيمكنك أن تضعني عليها؟".

حطبت الطائرة التى استقلها ديك على أرض مطار هيثرو بعد ذلك بثلاث ساعات ونصف؛ وما إن تسلم أمتعته من الناقل الدوار، دفع أمامه عربة نقل الأمتعة عبر القناة الخالية ودخل قاعة الوصول.

كان سائقه الخاص، ستان، منتظرًا بالفعل بين مجموعة من السائقين، أغلبهم يمسكون بطاقات كتبت عليها أسماء. ما

إن لحظ ستان سيده حتى اتجه نحوه في الحال وأراحه من الحقيمة الكبيرة وحقيبة الكتف.

"إلى المنزل أم إلى المكتب؟"، هكذا سأله ستان بينما سارا نحو موقف السبارات المحدد الوقت.

تفقد ديك ساعته: تجاوزت الرابعة بقليل. قال: "المنزل، سأعمل هنا بالسيارة".

ما إن انطلقت سيارة ديك الجاجوار من الموقف لتبدأ رحلتها إلى فرجينيا واتر حتى اتصل بمكتبه.

انبعث صوت يقول: "مكتب ريتشارد بارنزلى".

قال ديك: "مرحبًا يا جيل، إنه أنا. لقد تمكنت من اللحاق برحلة مبكرة، وأنا في طريقي للمنزل. هل هناك أي شيء علي أن أقلق بشأنه؟"

أجابت جيل: "كلا، كل شيء يجرى على ما يرام، جميعنا ننتظر حتى نعرف كيف سارت الأمور في سانت بطرسيرج".

"لا يمكنها أن تكون أفضل من هذا، يريدنى الوزير أن أعود إليهم في السادس عشر من مايو لتوقيع العقد".

"ولكن هذا بعد أقل من ثلاثة أسابيع".

"مما يعنى أنه سيكون علينا جميعًا أن نتحرك بسرعة. رتبى إذن لاجتماع مجلس إدارة فى وقت مبكر من الأسبوع القادم، ثم حددى لى موعدًا للقاء سام كوين غدًا صباحًا قبل أى شىء آخر. لا يمكننى تحمل نتائج أية هفوات فى هذه المرحلة".

"هل يمكنني أن أسافر معك إلى سانت بطرسبرج؟".

ليس هذه المرة يا جيل، ولكن ما إن يتم توقيع العقد أى بعد عشرة أيام بالتمام، عندئذ سآخذك إلى مكان أفضل من سانت بطرسيرج".

جلس ديك هادئا في المقعد الخلفي للسيارة، وراح يراجع كل شيء يجب تنفيذه قبل أن يعود إلى سانت بطرسبرج، وعندما عبر السائل ستان البوابات الحديدية وتوقف أمام القصر بطرازه المعمارى الذى يعود للعصر الجورجى الحديث كان ديك قد عرف على التحديد ما ينبغى عمله. قفز خارجًا من السيارة وركض إلى داخل المنزل. ترك الأمتعة لكى يخرجها ستان من السيارة ثم لتفرغها مديرة منزله بعد ذلك. اندهش ديك لعدم رؤيته زوجته تقف أعلى السلم الخارجى للمنزل، بانتظار أن تقدم لله التحية، لكنه تذكر عندها أنه لحق برحلة طيران مبكرة، وأن زوجته مورين لم تكن تتوقع عودته قبل ساعتين أخريين على الأقل.

صعد ديك للدور العلوى ركضًا إلى غرفة نومه، وتخلص من ملابسه بسرعة، وأسقطها في كومة على الأرض. دخل الحمام واتجه صوب الدش، تاركًا زخات المياه الدافئة أن تخلصه ببطء من وعثاء سانت بطرسبرج وأيروفلوت.

بعد أن ارتدى بعض الملابس المريحة، تفقد ديك مظهره فى المرآة. إنه فى الثالثة والخمسين من العمر، وقد شب المشيب فى شعره بثبات، وعلى الرغم من محاولته شد معدته إلى الداخل، كان يعلم أن عليه أن ينقص وزنه بضعة أرطال، بما يسمح له أن يشد حزام سرواله أضيق بثقبين ـ ما إن يتم توقيع هذا التعاقد ويصير لديه بعض الوقت الفائض ـ هكذا وعد نفسه.

غادر غرفة النوم، وهبط نحو المطبخ. طلب من الطاهية أن تعد له طبق سلطة، ثم تمشى إلى غرفة المكتب، والتقط صحيفة التايمز، وألقى نظرة على العناويين الرئيسية. رئيس جديد لحزب المحافظين، ورئيس جديد لحزب الديمقراطيين الليبراليين، وقد انتخب الآن جوردون براون لرئاسة حزب العمل. ما من حزب واحد من الأحزاب الكبرى سيخوض الانتخابات التالية تحت رئاسة الزعيم نفسه.

رفع ديك بصره عن الصحيفة حين دق جرس الهاتف. سار حتى المكتب الذي تستخدمه زوجته والتقط السماعة، فسمع

## جيفري آرشر

صوت جيل على الطرف الآخر من الخط.

قالت له: "تم تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس التالى فى العاشرة صباحًا، وقد رتبت لك كذلك موعدًا مع سام كوين بمكتبه فى الثامنة من صباح الغد". أخرج ديك قلمًا من جيب داخلى لسترته، شم أضافت جيل: " وقد أرسلت رسالة إلكترونية لكل أعضاء مجلس الإدارة للتذكير بأهمية الاجتماع".

" في أي موعد قُلت سألتقي بسام غدًا؟".

"الثامنة صباحًا بمكتبه، عليه أن يكون بالمحكمة الساعة العاشرة من أجل عميل آخر".

قال ديك: "رائع"، شم فتح جارور مكتب زوجته والتقط أول ورقة كانت بمتناول يده. كتب: سام، مكتبه، ٨، الخميس اجتماع الإدارة، ١٠. وأضاف قائلاً: "أحسنت عملاً يا جيل، من الأفضل أن تحجزى لى بفندق جراند بالاس، وترسلى للوزير رسالة إلكترونية لتنبهيه إلى الموعد الذي سأصل فيه".

أجابت جيل: "لقد قمت بذلك بالفعل. وقد حجزت لك أيضا على رحلة متجهة إلى سانت بطرسبرج بعد ظهر يوم الحمعة".

"أحسنت عمالاً. أراك بالعمل في العاشرة صباحا". وضع ديك سماعة الهاتف، وسار إلى غرفة مكتبه، وعلى وجهه ابتسامة عريضة. كان كل شيء يمضي على ما يرام.

عندما وصل إلى غرفة مكتبه، نقل ديك تفاصيل موعديه إلى دفتر يومياته. كان على وشك أن يلقى بالورقة إلى سلة المهملات عندما قرر فقط أن يتفقدها ليرى إن كانت تتضمن أى شيء له أهمية. فض الورقة، وبدأ يقرأ ما فيها. تحولت ابتسامته إلى تقطيبة عبوس، قبل أن يصل إلى الفقرة الأخيرة بوقت طويل، وبدأ يقرأ الرسالة من جديد، التي كتب عليها

أنها رسالة خاصة وشخصية.

عزيزتي السيدة بارنزلي،

هذا توكيد لموعدنا بمكتبنا يوم الجمعة، ٣٠أبريل: حيث سوف نستكمل التوصل لقراراتنا بشأن الموضوع الذى أثرته معى الثلاثاء الماضى، وبعد أن راجعت التداعيات الكاملة لقرارك طلبت من شريكى الأساسى أن يشرفنا في هذه الجلسة.

كلانا نتطلع لرؤيتك يوم الثلاثين من الشهر الحالي.

المخلص

آندرو سيموندز

وعلى الفور التقط ديك سماعة الهاتف على مكتبه، وأدار رقم سام كوين، على أمل ألا يكون قد غادر مكتبه مسبقًا وقد أنهى يوم عمله. عندما أجاب سام كوين على خطه الخاص، كان كل ما قاله ديك هو: "هل سمعت بمحام يدعى آندرو سيموندز؟".

قال سام: "أعرف بالاسم فقط، ولكن ذلك لأننى لست مختصًا بقضايا الطلاق".

قال ديك: "الطلاق؟"، ثم سمع صوت سيارة تقترب على المشى المفروش بالحصباء. ألقى نظره خارج النافذة ليرى السيارة الفولكسفاجن تدور في حلقة وتتوقف قباللة الباب الأمامي. راقب ديك زوجته وهي تخرج من السيارة، ثم أردف قائلاً: "سأراك غدًا في الثامنة صباحًا يا سام، ولن يكون التعاقد الروسي هو الأمر الوحيد على جدول عملنا".

فى الصباح التالى أوصل السائق ديك حتى مكتب سام كوين فى لينكولنز إن فيلد قبل الثامنة تمامًا ببضع دقائق. نهض المحامى الخاص ليقدم التحية لعميله ما إن دخل الغرفة. أومأ له ليستريح ويتخذ مقعدًا على الجانب الآخر من المكتب.

و قبل أن يستريح في جلسته فتح ديك حقيبة أوراقه. أخرج الرسالة ومدها نحو سام. قرأها المحامي ببطاء، قبل أن يضعها أمامه على المكتب.

قال سام: "لقد فكرت بالمشكلة ليلة أمس، وقد تبادلت الرأى في عجالة مع آنا رنتول، شريكتنا المختصة بقضايا الطلاق. وقد أكدت لى أن سيموندز هذا لا يتولى إلا قضايا النزاعات الزوجية، فمع النظر لهذه المعلومة، يؤسفنى أن أقول لك إننى مضطر إلى أن أطرح عليك بعض الأسئلة الشخصية للغاية". أوما دبك برأسه دون تعليق.

"هل سبق لك أن ناقشت مسألة الطلاق مع مورين؟".

قال ديك بصرامة: "كلا، ولكن تحدث بيننا مشاجرات بين الحين والآخر، ولكن هل يوجد زوجان عاشا معًا أكثر من عشرين عامًا دون أن يتشاجرا بين الحين والآخر؟".

"هذا كل ما هنالك؟".

"وقد هددت مرة بأن تتركنى، ولكننى اعتقدت أن الأمر قد مضى وانقضى". توقف ديك لبرهة ثم أردف: "إننى مندهش، وحسب، من أنها لم تفتح الموضوع معى قبل أن تذهب لاستشارة محام".

قال سام: "هذا كله شديد الشيوع، أكثر من نصف الأزواج الذين ترفع ضدهم دعاوى للطلاق يقولون إنهم لم يروا نُذُره تقترب من حياتهم".

اعترف ديك: "لابد أننى من هذه الفئة، والآن ماذا عساى أن أفعل بعد ذلك؟".

" ليس بوسعك أن تفعل الكثير قبل أن تتحرك هي بصورة رسمية، ولا أظن أننا سوف نستفيد أي شيء إذا ما أثرت الموضوع معها. فعلى كل حال، قد لا يسفر أي شيء عن هذا. ومع ذلك فهذا لا يعنى أننا لا يجب أن نستعد. والآن، على أي أساس قد

له ليستريح ويتخذ مقعدًا على الجانب الآخر من المكتب.

و قبل أن يستريح فى جلسته فتح ديك حقيبة أوراقه. أخرج الرسالة ومدها نحو سام. قرأها المحامى ببطء، قبل أن يضعها أمامه على المكتب.

قال سام: "لقد فكرت بالمشكلة ليلة أمس، وقد تبادلت الرأى في عجالة مع آنا رنتول، شريكتنا المختصة بقضايا الطلاق. وقد أكدت لى أن سيموندز هذا لا يتولى إلا قضايا النزاعات الزوجية، فمع النظر لهذه المعلومة، يؤسفني أن أقول لك إنني مضطر إلى أن أطرح عليك بعض الأسئلة الشخصية للغاية".

أومأ ديك برأسه دون تعليق.

"هل سبق لك أن ناقشت مسألة الطلاق مع مورين؟".

قال ديك بصرامة: "كلا، ولكن تحدث بيننا مشاجرات بين الحين والآخر، ولكن هل يوجد زوجان عاشا معًا أكثر من عشرين عامًا دون أن يتشاجرا بين الحين والآخر؟".

"هذا كل ما هنالك؟".

"وقد هددت مرة بأن تتركنى، ولكننى اعتقدت أن الأمر قد مضى وانقضى". توقف ديك لبرهة ثم أردف: "إننى مندهش، وحسب، من أنها لم تفتح الموضوع معى قبل أن تذهب لاستشارة محام".

قال سام: "هذا كله شديد الشيوع، أكثر من نصف الأزواج الذين ترفع ضدهم دعاوى للطلاق يقولون إنهم لم يروا نُذُره تقترب من حياتهم".

اعترف ديك: "لابد أننى من هذه الفئة، والأن ماذا عساى أن أفعل بعد ذلك؟".

" ليس بوسعك أن تفعل الكثير قبِل أن تتحرك هي بصورة رسمية، ولا أظن أننا سوف نستفيد أي شيء إذا ما أثرت الموضوع معها. فعلى كل حال، قد لا يسفر أي شيء عن هذا. ومع ذلك فهذا لا يعني أننا لا يجب أن نستعد. والآن، على أي أساس قد

## جيفري آرشر

"ماذا عساى أن أفعل إذن؟".

"لا تفعل شيئا قد يثير الشبهات؛ استمر في متابعة أعمالك كالمعتاد، كما لو أنك لا تعلم شيئًا عما تدبره لك. وفي هذه الأثناء، سوف أرتب استشارة مختصة؛ فعلى الأقل سنكون أفضل استعدادًا مما قد يتوقع سيموندز. وشيء واحد أخير". قالها سام، وهو ينظر من جديد إلى عيني عميله: "لا مزيد من النزوات العاطفية حتى نجد حلاً لهذه المشكلة. اعتبر ذلك أمرًا نافذًا".

راح ديك يراقب زوجته بعين يقظة خلال الأيام القليلة التالية، ولكنها لم تظهر أية إشارة على وجود أى شىء ينذر بالشر، وكل ما هنالك أنها أظهرت اهتمامًا غير معتاد بسير الأمور فى رحلة سانت بطرسبرج، بل إنها على العشاء فى مساء الخميس سألت زوجها إن كان مجلس الإدارة قد اتخذ قراره بشأن الصفقة.

أجابها ديك مؤكدًا: "لقد فعلوا ولا شك، فما إن أوضح لهم سام كل بند، وراجع معهم كل تفصيلة صغيرة، وأجاب عن جميع تساؤلاتهم، حتى وافقوا دون أية اعتراضات وصدقوا على العقد"، ثم صب ديك لنفسه قدحًا ثانيًا من القهوة، وقد استولت عليه الدهشة أمام سؤال زوجته التالي.

"لم لا أصحبك فى رحلتك إلى سانت بطرسبرج؟ يمكننا أن نستقل الطائرة معًا يوم الجمعة"، ثم أضافت قائلة: "ونقضى نهاية الأسبوع فى زيارة متحف الهيرميتاج ونزور القصر الصيفى. بل وقد نجد وقتًا كافيًا لرؤية مجموعة كاثرين من الكهرمانات وهو شىء لطالمًا أردت القيام به".

لم يجبها ديك في الحال، مدركًا أنه لم يكن اقتراحًا معتادًا؛ فقد مضت سنوات منذ أن صحبته مورين في رحلة عمل. كان أول رد فعل له هو تساؤله في نفسه عما تدبره زوجته. أجابها أخيرًا: "دعيني أفكر في هذا الأمر". وسها عن قهوته حتى بردت.

بعد دقائق من وصول ديك إلى مكتبه اتصل بسام كوين وحكى له المحادثة مع زوجته.

قال كوين مقترحًا: "لابد أن محاميها سيموندز نصحها بأن تشهد مراسم توقيع العقد".

"ولكن الذاء".

"لكى يتسنى غورين أن تدعى أمام المحكمة أنها خلال السنوات الماضية لعبت دورًا خطيرًا في نجاحك المهنى، وكانت دائمًا إلى جوارك تدعمك في تلك اللحظات المصيرية بحياتك المهنية...".

قال ديك: "سحقًا، لم يكن لديها أدنى اهتمام بكيفية جمع هذه الأموال، كل ما اهتمت به هو كيف يمكنها أن تنفقها".

"...وبالتالى فلابدأن تطالب بخمسين بالمائة من ممتلكاتك". اعترض ديك قائلاً: "ولكن هذا قد يبلغ ثلاثين مليون جنيه".

"لابد أن محاميها سيموندزقد أنجز عمله التحضيرى". "إذن فسوف أقول لها ببساطة إنها لا يمكنها أن تصحبنى في الرحلة، وأن هذا أمر غير مناسب".

"حسنًا، حسنًا، فهمت المقصود. وهكذا فالسماح لها بالمجيء معى إلى سانت بطرسبرج سيكون هو أهون الضررين".

قال سام ناصحًا: "هذا من ناحية.."..

قاطعه ديك قبل أن يكمل جملته قائلاً: "يا للمحامين اللاعين!".

عقب سام على كلامه قائلا: "من الغريب أن لا تحتاج إلينا إلا حين تقع في ورطة، إذن دعنا نكن متأكدين هذه المرة أننا نتوقع تحركها التالي".

"وماذا عساه أن يكون؟".

"ما أن تصبح معك في سانت بطرسبرج فسوف تبدأ في التقرب إليك".

"لم يجمعنا لقاء زوجي على مدى سنوات".

"ولكنها ستقول: لم أكن أنا السبب في هذا يا سيدى القاضي".

قال ديك: "سحفًا، لا يمكنني الفوز في هذه المعركة".

"بل يمكنك الفوز مادمت لا تتبع نصيحة الليدى لونجفورد فعندما سئلت إن كانت قد فكرت أبدًا في طلب الطلاق من اللورد لونجفورد أجابت قائلة: "الطلاق، أبدًا، ولكن القتل هو ما فكرت فيه كثيرًا".

بعد أسبوعين وصل السيد ريتشارد وحرمه إلى فندق جراند بالاس في سانت بطرسبرج. وضع حمال أمتعتهما على نقال، ثم صحبهما إلى جناح مخصوص باسم تولستوى في الطابق التاسع.

"على أن أدخل الحمام"، هكذا قال ديك مندفعا إلى داخل الغرفة سابقًا زوجته، بينما غاب زوجها داخل الحمام، نظرت مورين من النافذة، في إعجاب، إلى القباب الذهبية لمبنى دار العبادة بـ "سانت نيكولاس".

عندما أغلق الباب من خلفه، أزال ديك اللافتة المكتوب عليها لا تشرب الماء المعلقة فوق حوض الاغتسال ودسها في جيب سرواله الخلفي، ثم فتح غطاء زجاجتي مياة إفيان وسكب ما فيهما بالحوض. ثم أعاد ملء الزجاجتين بمياه الصنبور، قبل أن يحكم غلقهما من جديد ويعيدهما إلى موضعهما في

ركن الحوض. فتح الباب وخرج من الحمام.

شرع ديك في إفراغ محتويات حقيبته، ولكنه توقف عن ذلك ما أن غابت مورين في الحمام. أولاً، نقل لافتة : لا تشرب المياه من جيبه الخلفي إلى طية جانبية في حقيبته، ثم شد سَحًاب هذه الطية، قبل أن ينظر حوله في جنبات الغرفة. كانت هناك زجاجة صغيرة من مياه إفيان على كل جانب من جانبي الفراش، وزجاجتان كبيرتان على المنضدة القريبة من النافذة. أمسك بالزجاجة المجاورة لجانب زوجته من الفراش واتجه صوب ركن المطبخ الصغير بالطرف الأقصى من الغرفة. صب ديك محتوى الزجاجة في الحوض، وملأها بمياه الصنبور، ثم أعادها لجانب مورين من الفراش. وبعد ذلك، تناول الزجاجتين الكبيرتين من المنضدة القريبة من النافذة وأعاد الكرة نفسها.

عندما خرجت زوجته من الحمام، كان ديك قد أنهى تقريباً إفراغ محتويات حقيبته، بينما تابعت مورين إفراغ محتويات



## جيفري آرشر

حقيبتها اتجه ديك صوب جانبه من الفراش وأدار رقمًا فى الهاتف استدعاه من ذاكرته، وبينما كان ينتظر رد الهاتف فتح زجاجة مياه إفيان الموضوعة على جانبه من الفراش، وشرب جرعة منها.

"مرحبًا يا أناتول، أنا ديك بارنزلى، فكرت أن أعلمك أننا وصلنا توًا إلى فندق جراند بالاس".

أجاب صوت مألوف: "مرحبًا بعودتك إلى سانت بطرسبرج، وهل زوجتك بصحبتك هذه المرة؟".

أجاب ديك: "بكل تأكيد، وهي تتلهف للقائك".

قال الوزير: "وأنا أيضًا، احرصا إذن على قضاء نهاية أسبوع طيبة لأن كل شيء جاهز للتنفيذ صباح الاثنين. من المقرر أن يسافر الرئيس بطائرته مساء الغد، وهكذا سوف يحضر مراسم توقيع العقد".

"العاشرة صباحًا في القصر الشتوى، أليس كذلك؟".

كرر تشينكوف: "العاشرة صباحًا، سوف آتى لأصحبكما من الفندق في الثامنة. المسافة كلها تستغرق نصف ساعة، ولكننا لا نستطيع تحمل نتيجة التأخر على الرئيس".

قال: "سأكون بانتظارك في بهو الاستقبال بالفندق. أراك حينها". وضع سماعة الهاتف والتفت نحو زوجته قائلاً: "ما رأيك أن ننزل لتناول عشائنا يا عزيزتي؟ أمامنا يوم طويل غدا". ثم ضبط ساعة يده بفارق ثلاث ساعات ثم أضاف: "فهن الحكمة أن ننام مبكرًا".

وضعت مورين ثوبًا حريريًا طويلاً إلى جوارها على الفراش وابتسمت موافقة. حين استدارت لتضع حقيبتها الفارغة في خزانة الملابس تناول ديك زجاجة المياه من المائدة المجاورة للفراش ووضعها في جيب سترته، ثم صحب زوجته إلى غرفة تناول الطعام.

قادهما كبير النادلين إلى مائدة هادئة فى الركن، وما أن اتخذا مجلسهما حتى عرض عليهما قائمتى طعام. اختفى وجه مورين خلف الغلاف الجلدى الكبير للقائمة بينما كانت تفكر فى قائمة طعام الفندق؛ مما أتاح لديك وقتًا كافيًا لإخراج زجاجة المياه من جيبه، ورفع غطاءها وملاً كأس زوجته منها.

ما أن اختار كل منهما وجبته، حتى راحت مورين تعرض جدول الرحلة المقترح لليومين التاليين. قالت مقترحة: "أعتقد أن علينا أن نبدأ بمتحف الهير ميتاج، أول شيء نفعله في الصباح، ثم نأخذ راحة لتناول الغداء، ثم نقضى ما تبقى من الأصيل في القصر الصيفى".

سألها ديك، وهو يرفع غطاء زجاجة المياه الخاصة به: "ماذا عن مجموعة الكهرمان؟ ظننت أنها شيء لا يجب أن يفوتنا".

"لقد رتبت لرؤية مجموعة الكهرمان بالفعل والمتحف الروسي في يوم الأحد".

قال دیك: "یبدو أنك رتبت كل شىء خیر ترتیب"، فى حین كان النادل يضع وعاء من حساء البورشت أمام زوجته.

أمضت مورين ما تبقى من وقت العشاء فى إخبار زوجها عن الكنوز التى سوف يريانها عند زيارة متحف الهيرميتاج. عندما وقع ديك على فاتورة العشاء كانت مورين قد أتت على شرب زجاجة المياه كاملة.

دس ديك الزجاجة الفارغة في جيبه، وبمجرد عودتهما إلى غرفتهما ملأها من ماء الصنبور وتركها في الحمام.

حين خلع ديك ملابسه وصعد للفراش كانت مورين لا تزال تراجع دليلها السياحي.

قال دیك: "أشعر أننى خائر القوى، لابد أن هذا بفعل فارق التوقیت"، أدار ظهره لها، على أمل ألا تدرك أن الوقت قد تجاوز الثامنة مساءً بقلیل بتوقیت إنجلترا. نهض ديك فى الصباح التالى شاعرًا بعطش شديد. نظر نحو زجاجة إفيان الفارغة على جانبه من الفراش وتذكر الأمر فى الوقت المناسب. نزل عن الفراش، وسار نحو الثلاجة واختار زجاجة من عصير البرتقال.

سأل مورين التي لم تستيقظ تمامًا: "هل ستذهبين إلى صالة الألعاب هذا الصباح؟".

" مل هناك وقت لذلك؟".

" بالطبع؛ فمتحف الهيرميتاج لا يفتح قبل العاشرة صباحًا، وأحد الأسباب التي تجعلني أنزل بهذا الفندق هو وجود صالة ألعاب رياضية به".

" وماذا عنك، ألن تدهب؟".

" مازال على إجراء بعض الاتصالات الهاتفية لأتأكد أن كل شيء على ما يرام ليوم الاثنين".

نزلت مورين عن الفراش وغابت فى الحمام، مما أتاح لديك وقتًا كافيًا للء كأسها واستبدال زجاجة المياه المجاورة لجانبها من الفراش.

عندما خرجت مورين بعد بضع دقائق، نظرت لساعة يدها قبل أن تخرج أدواتها ولوازمها الرياضية. قالت بعد أن ربطت حذاءها الرياضي: "سوف أعود بعد أربعين دقيقة".

قال ديك: "لا تنسى أن تأخذى معك بعض المياه"، وناولها إحدى الزجاجتين الموضوعتين على المائدة القريبة من النافذة، أضاف قائلاً: "فقد لا يكون متوفرًا لديهم مياه في صالة الألعاب".

قالت: "شكراً لك".

كان تعبير وجهها يجعله يتساءل إن كان في تصرفه هذا إلحاح أو توسل زائدان عن الحد الطبيعي.

بينما كانت مورين في صالة الألعاب الرياضية، أخذ ديك حماماً، وعندما عاد إلى غرفة النوم، سره أن يرى الشمس

ساطعة. ارتدى سترة وسروالاً، ولكنه فعل ذلك فقط بعد أن تأكد أن العاملين بالفندق لم يستبدلوا أية زجاجة مياه بينما كان يستحم.

طلب ديك إفطارًا لشخصين، وقد وصل الغرفة بعد عودة مورين من صالة الألعاب بدقائق، وهي ممسكة بزجاجة مياه إفيان نصف ممتلئة.

سأل ديك: "كيف كان تمرينك؟".

أجابت مورين: " ليس رائعًا، أشعر بشيء من الوهن".

قال ديك مقترحًا: "لعلها متاعب السفر بالطائرة لا أكثر"، واتخذ مكانه على الطرف الآخر من المنضدة. صب لزوجته كأس ماء، وصب لنفسه كأسًا آخر من عصير البرتقال. فتح ديك نسخة من الهيرالد تربيون كان قد بدأ يقرؤها بينما ينتظر زوجته وهي ترتدي ملابسها. لن ترشح هيلاري كلينتون نفسها للانتخابات الرئاسية؛ مما أكد لديك أنها ستفعل ذلك، خصوصًا وأنها أعلنت ذلك وهي تقف بجوار زوجها.

خرجت مورین من الحمام ترتدی مئزر الفندق. جلست قبالة زوجها واحتست ماء.

قالت مورين: "من الأفضل أن نأخذ معنا زجاجة مياه إفيان في زيارتنا إلى المتحف". رفع ديك عينيه عن الصحيفة، بينما أضافت زوجته: "الفتاة التي في صالة الألعاب حذرتني من شرب مياه الصنبور تحت أية ظروف".

تناولت مورين زجاجة من المنضدة القريبة من النافذة، بينما قال: "نعم، صحيح، كان ينبغى على أن أنبهك إلى ذلك. الحرص واجب".

قبل العاشرة ببضع دقائق مر ديك ومورين من بوابات متحف الهير ميتاج، ووجدا أنهما يقفان في نهاية طابور طويل. كان طابور النزوار يتقدم ببطء فى بقعة مشمسة ومرصوفة بالحجارة. احتست مورين عدة رشفات أخرى من المياه بينما تقلب صفحات دليلها السياحى. كانت الساعة قد بلغت العاشرة وأربعين دقيقة حين بلغا شباك التذاكر، وما إن دخلا حتى واصلت مورين مراجعة دليلها السياحى.

قالت: "على كل الأحوال، يتوجب علينا أن نشاهد لوحة الصبى الرابض له مايكل آنجلو، وعنراء رفييال، ومادونا بينوا له ليوناردو دافنشى".

ابتسم ديك موافقًا، رغم عدم اهتمامه بالتحف الفنية لكبار الفنائين.

بينما كانا يصعدان السلالم الرخامية العريضة، مرا بتماثيل عديدة رائعة وقد وضعت داخل طاقات محفورة داخل الجدران وكانت أشبه بالكهوف، وعلى الرغم من زيارة ديك لسانت بطرسبرج مرات عديدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فإنه لم ير المبنى إلا من الخارج.

أخبرته مورين وهي تقرأ من دليلها السياحي: "إن المجموعة الخاصة لمقتنيات القيصر بطرس تشغل ثلاثة طوابق، وهي كنوز موزعة على أكثر من مائتي غرفة، إذن فلنبدأ بها".

عند الحادية عشرة لم يكونا قد شاهدا إلا مدرستين فنيتين فقط، هما الألمانية والإيطالية بالطابق الأول، وعند ذلك كانت مورين قد أتت على زجاجة كبيرة من مياه إفيان!".

عرض ديك أن يتطوع بالذهاب لشراء زجاجة أخرى. ترك زوجته مشدوهة أمام تمثال عازف العود لكارا فافيو، بينما تسلل هو إلى أقرب دورة مياه. أعاد ملء الزجاجة الفارغة بمياه الصنبور قبل أن يعود لزوجته. لو أن مورين قد انتبهت ولو للحظات إلى أنواع المشروبات العديدة المعروضة على طاولات البيع في كل طابق لاكتشفت أن متحف الهيرميتاج لا يقدم مياه إفيان أصلاً من بينها؛ لأن لديه عقدًا حصريًا مع

شركة مياه فولفيك.

عند الساعة الثانية عشرة والنصف كانا قد رأيا كل شيء عدا ست عشرة غرفة مخصصة لفناني عصر النهضة، واتفقا على أن الوقت قد حان لتناول الغداء، غادرا المبني وسارا من جديد تحت شمس منتصف النهار. سارا معًا قليلاً بمحاذاة ضفة نهر مويكا، دون أن يتوقفا إلا لالتقاط صورة فوتوغرافية لعريس وعروس يأخذان أوضاعًا للتصوير على الجسر الأزرق قبالة قصر المارينيسكي.

قالت مورين وهي تقلب صفحات دليلها السياحي: "إنه تقليد وطني".

بعد أن سارا مسافة مبنى آخر، توقفا عند مطعم صغير للمعجنات. أغراهما بالدخول إليه موائده المربعة الأنيقة ومفارشه الكاروهات الأحمر في الأبيض ونادلوه حسنو الهندام.

قالت مورين: "لابد أن أدخل الحمام، أشعر بشيء من الغثيان. لابد أنه بسبب حرارة الجو"، ثم أضافت: "اطلب لي سلطة فقط وكأس ماء".

ابتسم ديك لها، وأخرج زجاجة مياه إفيان من حقيبتها وملأ الكأس الموضوع إلى جانبها من المائدة. عندما ظهر النادل طلب ديك طبق سلطة من أجل زوجته، ولنفسه طلب الرافيولي وشراب الكوكا الخالي من السكر. كان يتلهف شوقًا إلى أن يشرب أي شيء.

نشطت مورين قليلاً بعد أن تناولت طبق السلطة، بل إنها بدأت تخبر ديك بما يتوجب عليهما البحث عنه عند زيارتهما للقصر الصيفى.

خلال رحلة التاكسى الطويلة عبر شمال المدينة، واصلت قراءة مقتطفات أخرى من دليلها السياحي. "أنشأ بطرس العظيم القصر الصيفى بعد زيارته لقصر الفرساي، وعندما



مساحة مائة فدان، وفيها أكثر من مائتى نافورة، كما أن هناك إحدى عشرة نافورة أخرى بداخل القصر". وعلى الرغم من أن الشمس لم تعد ملتهبة الآن، فإن السماء مازالت صافية، وواصلت مورين شرب جرعات كبيرة منتظمة من المياه، ولكنها كلما عرضت الزجاجة على ديك، كان يجيبها على الدوام: "كلا، أشكرك".

عندما كانا يصعدان أخيرًا سلالم القصر، وجدا بانتظارهما طابورًا آخر طويلاً، واعترفت مورين أنها تشعر بشيء من الإرهاق.

قال ديك: "سيكون مؤسفًا أن نقطع كل هذه المسافة إلى هنا دون أن نلقى نظرة على ما بالداخل".

وافقت زوجته على مضض.

عندما بلغا أول الطابور، اشترى ديك تذكرتى دخول، وبمبلغ إضافى صغير، اختار مرشدًا يتحدث بالإنجليزية ليصحبهما في جولتهما بالكان. عاد إلى روسيا وظف أفضل مهندسى المعمار والحدائق وأفضل البستانيين وأمهر الصناع والحرفيين فى البلاد من أجل إعادة بناء التحفة الفرنسية. كان ينوى أن يكون القصر صرحًا لمحبة الفرنسيين، الذين يكن لهم إعجابًا لا مزيد عليه من أجل ريادتهم فى النوق والجمال فى قارة أوربا كلها".

قاطع سائق التاكسى تدفق حديث مورين ليدلى بمعلومة صغيرة من جانبه. قال: "إننا نمر حالاً بالقصر الشتوى الذى أعيد بناؤه مؤخرًا؛ جيثُ ينزل به الرئيس بوتين كلما زار سانت بطرسبرج". توقف السائق للحظات ثم واصل: "ولأن العلم القومى مرفوع عليه فلابد أن الرئيس بالمدينة".

قال ديك: "لقد أتى من موسكو خصوصًا لرؤيتى".

ضحك سائق التاكسي بشدة.

بعد ذلك بنصف ساعة مرالتاكسى خلال بوابات القصر الصيفى، وأنزل السائق زبونيه فى قلب حشد من السيارات المتوقفة؛ حيث اكتظ المكان بالسياح والزائرين، والبائعين الواقفين خلف أكشاكهم المؤقتة المرتجلة وهم يتلاعبون بالتذكارات الرخيصة.

اقترحت مورين: "لندخل لنرى التحف الحقيقية".

قال سائق التاكسى: "سوف أنتظركما هنا. دون أن يكلفكما هذا مالاً إضافيًا. كم ستمكثان بالداخل؟".

قال ديك: "على ما أظن، ساعتين أو نحوهما، لا أكثر من ذلك".

كرر السائق: "سوف أنتظركما هنا".

سار كل منهما في أرجاء البساتين العظيمة، وأدرك ديك سبب وصفها في الدليل السياحي بأنها "لا يجب تفويت زيارتها" مع علامة نجوم خمس بجوارها. هكذا راحت مورين تلخص وتشرح له بينما تشرب الماء. "تغطى الأراضي المحيطة بالقصر

## جيفرى آرشر

قالت مورين وهما يدخلان غرفة الامبراطورة كاثرين: "أشعر أننى لست على ما يرام"، ثم تشبثت بفراش الامبراطورة ذي الأعمدة الأربعة.

اقترح المرشد السياحي مساعدًا: "عليك أن تشربي الكثير من الماء في مثل هذا اليوم الحار". عندما وصلا إلى غرفة مكتب القيصر نيكولاس السادس، حذرت مورين زوجها قائلة إنها على وشك أن تصاب بإغماء. اعتذر ديك للمرشد السياحي ووضع ذراعه حول كتف زوجته وساعدها على الخروج من القصير في رحلة مترنحة للعودة إلى موقف السيارات. وجدا سائق التاكسي يقف بجوار سيارته بانتظارهما.

قال ديك: "لابد أن نعود إلى فندق جرائد بالاس في الحال". بينما ارتمت زوجته على المقعد الخلفي للسيارة كأنها مغشى عليها.

خلال رحلة العودة الطويلة إلى سانت بطرسبرج، كانت مورين في حالة يرثى لها؛ حيث أخذت تتقيأ بالمقعد الخلفي للتاكسي، ولكن السائق لم يعلق على حالتها، كان حريصًا فقط على سرعته الثابتة بينما يواصل رحلته على الطريق السريع، بعد ذلك بأربعين دقيقة، توقف أمام فندق جراند بالاس. ناوله ديك حفنة أوراق مالية واعتذر له.

قال السائق: "أتمنى أن تتعافى السيدة قريبًا". أجاب ديك: "نعم، نسأل الله أن تستريح".

ساعد ديك زوجته على الخروج من السيارة، وقادها على السرح المؤدى لمدخل الفندق ويسرعة أخذها نحو المصعد، آملاً ألا يلفت انتباه أحد إليه. في غضون دقائق كانا قد عادا سالمين إلى جناحهما الخاص. غابت مورين على الفور في الحمام، وعلى الرغم من الباب المغلق استطاع ديك سماع صوت تقينها، بحث بعينيه في جنبات الفرفة. بينما هما بالخارج، تم استبدال جميع زجاجات المياه. لم يتجشم عناء تغيير إلا الزجاجة

المجاورة لجانبها من الفراش ، والتي أعاد ملاً ها بمياه الصنبور من ركن المطبخ الصغير.

ظهرت مورين خارجة من الحمام أخيرًا ، وانهارت على الفراش ، قالت : "أشعر بحالة فظيعة".

"ربما عليك أن تتناولي قرصي أسبرين وتحاولي النوم لبعض الوقت".

أومأت مورين في وهن قائلة: "هل يمكنك إحضار الأقراص لي؟ إنها في الحقيبة الطبية الخاصة بي".

"بالطبع يا عزيزتى". ما إن وجد الأقراص حتى ملأ الكأس بمياه الصنبور، ثم عاد إلى جوار زوجته. خلعت عنها شوب الخروج، ولكن دون أن تخلع صندلها. ساعدها ديك على النهوض وأدرك للمرة الأولى أنها كانت منقوعة بالعرق. ابتلعت قرصى الأسبرين بكأس الماء الذي قدمه لها ديك. أراحها برقة على الوسادة قبل أن ينزل الستائر، ثم اتجه نحو باب الغرفة وعلى بمقبض الباب إشارة الرجاء عدم الإزعاج. فقد كان آخر شيء برغب فيه هو رؤية إحدى خادمات الغرف اللحوحات التي تأتى للتطفل وترى زوجته في حالتها تلك. بعد أن تأكد ديك من أنها كانت نائمة ، نزل لتناول وجبة العشاء.

تساءل كبير النادلين عندما اتخذ ديك مجلسه: "ألن تنضم السيدة إلى مائدتك هذه الليلة؟".

أجابه ديك: "كلا، بكل أسف، لديها نوبة صداع نصفى خفيف. أظن أنها تعرضت للشمس أكثر من المعتاد، لكننى متأكد من أنها ستكون على ما يرام في الصباح".

"نسأل الله لها السلامة يا سيدى. ماذا يمكننى أن أقدم لك اللهة؟".

أخد ديك وقته في تفحص القائمة، قبل أن يقول في النهاية: "أعتقد أنني سأبدأ بكبد الأوز الفرنسي، ثم أتْبِعُه بقطعة لحم سميكة \_ توقف ثم واصل: "متوسطة النضج".

## جيفرى آرشر

"اختيار ممتازيا سيدى".

صب ديك لنفسه كأس ماء من الزجاجة الموضوعة على المائدة وتجرعه بسرعة، قبل أن يملاً كأسه مرة ثانية. لم يتعجل في تناول وجبته، وحين عاد إلى جناحه الخاص بعد العاشرة مباشرة، أسعده أن يجد زوجته نائمة نومًا عميقًا. تناول كأسها وأخذه إلى الحمام ليعيد ملأه بماء الصنبور، ثم وضعه من جديد على المائدة التي تقع إلى جانبها من الفراش. خلع ديك ملابسه في تمهل قبل أن يندس أخيرًا تحت الأغطية ليرقد إلى جوار زوجته. أطفأ المصباح القريب من الفراش ونام سالمًا هانئًا.

عندما استيقظ ديك في الصباح التالي، وجد أنه هو أيضًا غارق في العرق. الملاءات كذلك كانت مبتلة بشدة، وعندما التفت لينظر نحو زوجته رأى أن لون الدماء قد غاض من وجنتيها.

خرج ديك من الفراش ، وتسلل إلى الحمام وأخذ حمامًا طويلاً. وبعد أن جفف نفسه مباشرة وضع على جسده مئزرًا قطنيًا من مآزر الفندق وعاد إلى غرفة النوم. تسلل إلى جانب زوجته من الفراش وأعاد ملء كأسها الفارغ بماء الصنبور. كان جليا أنها استيقظت في الليل دون أن توقظه.

سحب الستائر ثم تأكد من أن إشارة الرجاء عدم الإزعاج مازالت معلقة بالباب. عاد إلى جانب زوجته من الفراش وسحب كرسيًا وجلس عليه وبدأ يقرأ الهيرالد تربيون. عندما استيقظت زوجته كان قد وصل إلى الصفحات الرياضية. كانت كلماتها متلعثمة. تجحت في أن تقول: "حالتي فظيعة". وتوقفت طويلاً قبل أن تضيف: "ألا تعتقد أن علينا استدعاء طبيب؟".

قال دیك: "ولكنه جاء بالفعل وفحصك یا عزیزتی. لقد استدعیته لیلة أمس. ألا تتذكرین؟ وقال لی إنك أصبت بحمی، وما علیك إلا أن تتعرقی لتتخلصی منها".

سألته مورين في تشكك: "ألم يترك أية أقراص؟".

"كلا يا عزيزتى. لقد قال فقط إنك لا يجب أن تتناولى أى طعام، ولكن لابد أن تحاولى أن تشربى أكبر قدر ممكن من الماء". ناولها الكأس وقربها من شفتيها وحاولت هى أن تبتلع المزيد. حتى إنها استطاعت أن تقول له: " شكرًا لك"، ثم ارتمت للوراء على الوسادة.

قال ديك: "لا تقلقى يا عزيزتى. سوف تكونين على ما يرام، أعدك بألا أبتعد عنك ولو للحظة واحدة". انحنى وطبع قبلة على جبينها، وراحت في النوم من جديد.

ولم يبتعد ديك عن مورين ذلك اليوم إلا ليؤكد للخادمة أن زوجته لا ترغب في تغيير البياضات هذا اليوم؛ ولكي يعيد ملء كأس الماء بجوار فراشها ، وفي وقت متأخر من الأصيل تلقى اتصالاً من الوزير.

كان أول ما قاله تشينكوف: "لقد وصل الرئيس بالأمس، إنه يقيم في القصر الشتوى، وقد تركته هناك منذ قليل، ولقد أمرني أن أبلغك بلهفته على لقائك أنت وزوجتك".

قال ديك: "هذا لطف كبير منه، ولكن عندى مشكلة".

"مشكلة؟" قالها الرجل الذي لا يميل للمشكلات ، خاصة عندما يكون الرئيس في المدينة.

"يبدو أن مورين قد أصابتها حمى، كنا بالخارج في الشمس طوال نهار الأمس، ولست متأكدًا مما إذا كانت سوف تتعافى تمامًا في الوقت المحدد لكي تحضر مراسم توقيع العقد، وهكذا فقد أحضر بمفردى".

قال تشينكوف: "يؤسفني سماع هذا، وكيف حالك أنت؟". قال دبك: "أنا بخبر حال".

# جیفری آرشر

قال تشينكوف بنبرة ارتياح: "ذلك أمر طيب. إذن سوف أمر بك في الثامنة صباحًا كما اتفقنا. لا أريد أن أجعل الرئيس ينتظر".

أكد ديك قائلاً: "ولا أنا يا أناتول، ستجدنى واقفًا ببهو الفندق قبل الثامنة بأمد طويل".

طرق الباب. وضع ديك الهاتف جانبًا بسرعة واندفع يفتح الباب قبل أن يتسنى لأى شخص أن يدخل ويتطفل. كانت بالردهة إحدى خادمات الغرف ومعها نقال كدست عليه الملاءات والبياضات والمناشف وقطع الصابون وزجاجات الشامبو وأكياس من زجاجات مياه إفيان.

سألته بابتسامة: "ألا تودأن تغير بياضات الفراش يا سيدى؟".

قال ديك: "كلا، أشكرك. زوجتى ليست على ما يرام". وأشار نحو لافتة الرجاء عدم الإزعاج.

فاقترحت قائلة: "ربما المزيد من المياه؟"، وهي ترفع زجاجة كبيرة من مياه إفيان.

"كلا". كرر بصرامة وأغلق الباب.

الاتصال الهاتفي الوحيد الآخر جاء من مدير الفندق ذلك المساء. سأل في أدب عما إذا كانت السيدة تحتاج إلى طبيب.

قال دیك: "كلا، أشكرك. لقد تعرضت لضربة شمس خفيفة لكنها سوف تتعافى منها، وأنا متأكد من أنها ستكون فى خير حال فى صباح الغد".

قال المدير: "اتصل بى فقط إذا ما غيرت رأيها. يمكن للطبيب أن يحضر إليك في غضون دقائق".

قال ديك: "هذا اهتمام رائع من جانبك، ولكن لا داعى لهذا"، ثم وضع سماعة الهاتف. استدار نحو زوجته. كان جلدها شاحب اللون ومبقعًا. مال نحوها حتى كاد يمس شفتيها ـ كانت مازالت تتنفس. سار نحو الثلاجة، فتحها وأخرج كل زجاجات

قال تشينكوف بنبرة ارتياح: "ذلك أمر طيب. إذن سوف أمر بك في الثامنة صباحًا كما اتفقنا. لا أريد أن أجعل الرئيس بنتظر".

أكد ديك قائلاً: "ولا أنا يا أناتول، ستجدنى واقفًا ببهو الفندق قبل الثامنة بأمد طويل".

طُرق الباب. وضع ديك الهاتف جانبًا بسرعة واندفع يفتح الباب قبل أن يتسنى لأى شخص أن يدخل ويتطفل. كانت بالردهة إحدى خادمات الفرف ومعها نقال كدست عليه الملاءات والبياضات والمناشف وقطع الصابون وزجاجات الشامبو وأكياس من زجاجات مياه إفيان.

سألته بابتسامة: "ألا تودأن تغير بياضات الفراش يا سيدى؟".

قال ديك: "كلا، أشكرك. زوجتى ليست على ما يرام". وأشار نحو لافتة الرجاء عدم الإزعاج.

فاقترحت قائلة: "ربما المزيد من المياه؟"، وهي ترفع زجاجة كبيرة من مياه إفيان.

"كلا". كرر بصرامة وأغلق الباب.

الاتصال الهاتفي الوحيد الآخر جاء من مدير الفندق ذلك المساء. سأل في أدب عما إذا كانت السيدة تحتاج إلى طبيب.

قال دیك: "كلا، أشكرك. لقد تعرضت لضربة شمس خفيفة لكنها سوف تتعافى منها، وأنا متأكد من أنها ستكون فى خير حال فى صباح الغد".

قال المدير: "اتصل بى فقط إذا ما غيرت رأيها. يمكن للطبيب أن يحضر إليك في غضون دقائق".

قال دیك: "هذا اهتمام رائع من جانبك، ولكن لا داعی لهذا"، ثم وضع سماعة الهاتف. استدار نحو زوجته. كان جلدها شاحب اللون ومبقعًا. مال نحوها حتى كاد يمس شهتيها ـ كانت مازالت تتنفس. سار نحو الثلاجة، فتحها وأخرج كل زجاجات

## جیفری آرشر

الهاتف ومن جديد طلب رقمًا مضردًا. بعد دقائق كان يقف بجانب تشينكوف رجل طويل أنيق الملبس في حلة سوداء.

سأله: "كيف لي أن أساعدك سيادة الوزير؟".

"لابد أن أصعد إلى غرفة السيد بارنزلي".

"بكل تأكيد سيدي الوزير، اتبعني من فضلك".

عندما وصل الرجال الثلاثة إلى الطابق التاسع ، اتجها على وجه السرعة نحو جناح تولستوى ؛ حيث وجدوا لافتة الرجاء عدم الإزعاج معلقة على مقبض الباب. طرق الوزير على الباب طرقًا مدويًا ، دون أن يتلقى أي رد.

أمر قائلاً: "افتح الباب"، وأطاع موظف الاستقبال الأمر بلا تردد.

دخل الوزير الغرفة بخطوات سريعة، يتبعه المدير وموظف الاستقبال. وتوقفت خطوات شينكوف توقفاً مفاجئًا عندما وقع بصره على الجسدين الهامدين الراقدين في الفراش. لم يحتج موظف الاستقبال إلى أن يتلقى أمرًا لكى يتصل مستدعيًا الطبيب.

من المحزن أن الطبيب كان قد شهد ثلاث حالات مماثلة خلال الشهر الماضى، ولكن مع اختلاف واحد أن الضحايا جميعًا كانوا من أبناء البلد. تفحص مريضيه لبعض الوقت قبل أن يعلن تشخيصه.

أكد الطبيب قائلاً هامسًا تقريبًا: "إنه داء سيبريا". صمت قليلاً، متطلعًا نحو الوزير، ثم أضاف: " توفيت السيدة خلال الليل دون أدنى شك، في حين أسلم السيد الروح في الساعة الماضية".

لم يبد الوزير أي تعليق!

واصل الطبيب قائلاً: "تشخيصى المبدئي أنها على الأرجح قد التقطت المرض بسبب شرب قدر كبير من مياه الصنبور".

#### لا تشرب الماء

سكت لبرهة ناظرًا نحو جثة ديك الهامدة، ثم أضاف: "بينما زوجها لابد أنه التقط الفيروس من زوجته، خلال الليل في الغالب، وهو أمر شائع بين الأزواج والزوجات، مثل كثيرين من مواطنينا الريفيين، من الواضح أنه لم يكن مدركًا أن...". تردد قليلاً قبل أن ينطق بالكلمة أمام سيادة الوزير "داء سيبريا واحد من الأمراض المعدية، ليس هذا وحسب بل إنه من أسرع الأمراض انتقالاً بالعدوى".

اعترض المدير قائلاً: "ولكننى اتصلت به ليلة أمس وسألته عما إذا كان يود استدعاء طبيب، وقال إنه لا داعى لذلك؛ لأن زوجته تتعافى، وكان متأكدًا من أنها سوف تكون على ما يرام عند الصباح".

قال الطبيب: "يا للأسف"، شم أضاف: "لو أنه فقط وافق على ذلك، ما كان بوسعنا عندئذ إنقاذ زوجته، ولكن كان بوسعنا إنقاذه هو على الأقل!".

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!



|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

وقف باتريك أوفلين أمام متجر مصوغات إتش صامويل، ممسكًا بقرميدة بيده اليمنى. كان يحدق بشدة في الواجهة. ابتسم، ورفع ذراعه وقذف بالقرميدة على اللوح الزجاجي. تشققت الواجهة كأنها شبكة عنكبوت، ولكنها ظلت صلبة في مكانها، وانطلق الإنذار في الحال، وسرى صوته في هذا المساء الهادئ البارد لشهر أكتوبر بحيث صار يمكن سماعه من مسافة نصف ميل. كان الأهم بالنسبة لباتريك، أو بات، أن يكون جهاز الإنذار متصلاً مباشرة بنقطة الشرطة المحلية.

لم يتحرك بات، بل ظل واقفًا يحدق في ما اقتر فته يداه. لم ينتظر أكثر من تسعين ثانية قبل أن يسمع صوت سارينة يقيترب من يعيد. انحني على الأرض والتقيط القرميدة من الرصيف، بينما الصوت المزعج للسارينة يعلو ويعلو. عندما توقفت عربة الشرطة بصوت حاد بحداء الرصيف، رفع بات القرميدة فوق رأسه وانحنى للوراء مثل رامي الحلة في الألعاب الأوليميية الذي لن يرضى بأقيل من الميدالية الذهبية. نزل الشرطيان بسرعة من السيارة. تحامل أكبرهما سنًا بات الذي ظل موازنا نفسه ورافعًا ذراعه فوق رأسه ممسكا بالقرميدة في يده، وسار الشرطي الأكبر سنًا ليتفقد الواجهة وما لحق بها من ضرر. على الرغم من أن اللوح الزجاجي قد تشقق، فقيد كان منازال صلبًا في موضعه. وعلى أي حيال، كانت هناك ستارة من قضيان حديدية متقاطعة مسدلة أسفل النافذة ، وهبه الشبيء البذي لم يكن خافيًا على يات. ولكن عندما يعود الرقيب إلى نقطة الشرطة مازال عليه أن يتصل بمدير المتحر، وينتزعه من دفء فراشه ويطلب منه أن يذهب إلى المتجر ليفصل جهاز الاندار.

## جيفرى آرشر

استدار الرقيب فوجد بات مازال واقفًا، رافعًا يده بالقرميدة فوق رأسه.

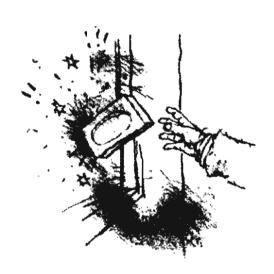

قال الرقيب، وهو يفتح الباب الخلفى لسيارة الشرطة: "حسنًا يا بات، اترك ما بيدك وادخل إلى السيارة".

ابتسم بات، وناول القرميدة للضابط حديث العهد وقال: "سوف تكون بحاجة إليها باعتبارها دليل إدانة".

لم يقل الضابط الشاب شيئًا.

"أشكرك أيها الرقيب"، هكذا قال بات وهو يصعد إلى السيارة، وابتسم للضابط الشاب، الذي اتخذ موقعه وراء عجلة القيادة، ثم سأل بات الرقيب قائلاً: "هل سبق أن حكيت لك حكايتى عندما حاولت الحصول على عمل في موقع بناء في ليضربول؟".

قاطعه الرقيب معترضًا: "مائة مرة"، واتخذ مجلسه محانب بات وأغلق الباب الخلفي.

تساءل بات: "ألن تستخدم أغلال اليدين؟". `

قال الرقيب: "لا أريد أن أقيد معك بأغلال اليدين، بل

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة (

أريد أن أتخلص منك. لم لا تعود إلى أيرلندا وتريحنا؟".

شرح بات قائلاً: "إن سجونهم في حالة متدنية للغاية بالنسبة لي، وعلى أية حال فإنهم لا يعاملونني بالدرجة نفسها من الاحترام الذي ألقاه منكم أيها الرقيب"، وتحركت السيارة مبتعدة عن خط الرصيف وتراجعت صوب نقطة الشرطة.

مال بات للأمام نحو الضابط الشاب وخاطبه متسائلاً: "أيمكنك أن تخبرني باسمك؟".

"الضابط كوبر".

"هل تمت بأي صلة إلى المفتش الأول كوير؟".

"إنه أبي".

قال بات: "إنه سيد نبيل، لقد تناولنا معًا الكثير من أقداح الشاى والبسكويت. أرجو أن يكون في أحسن صحة".

قال الضابط كوبر: "لقد تقاعد".

قال بات: "يؤسفنى سماع هذا. هلا أبلغته أن بات أوفلاين سأل عنه وعن أحواله؟ وأرجوك أن تبلغه، هو والسيدة العزيزة والدتك، أطيب تمنياتى".

قال الرقيب: "كف عن هرائك يا بات؛ فالصبى لم يتخرج من مدرسة الشرطة إلا منذ شهر واحد". وهنا توقفت السيارة أمام نقطة الشرطة. نزل الرقيب من المقعد الخلفى وأمسك بالباب مفتوحًا من أجل بات.

"شكرًا لك أيها الرقيب" هكذا قال بات كأنه يخاطب بواب أحد الفنادق السبع نجوم. ابتسم المضابط بينما صحب الرقيب بات صاعدين الدرج إلى داخل نقطة الشرطة.

وحين رأى بات الشخص الذى يجلس وراء المكتب قال: "آه، مساء الخيريا سيد باكر".

قال الرقيب المناوب: "أوه، يا إلهى، لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة". قال بات: "أخشى أنه عاد سيدى الرقيب، وكنت أتساءل عما إذا كانت زنزانتى المعتادة شاغرة. لن أقضى بها إلا ليلة واحدة، أنت تفهم الوضع".

قال الرقيب المناوب: "إنها غير شاغرة بكل أسف، هناك مجرم حقيقى يشغلها. سوف تكون راضيًا بزنزانة رقم اثنين". تذمر بات قائلاً: "ولكننى فيما مضى كنت دائمًا ما أنزل بالزنزانة رقم واحد".

تطلع الرقيب المناوب إليه ورفع حاجبه.

أقربات: "كلا، أنا الملوم، كان على أن أطلب من سكرتيرتى الاتصال بكم والحجز مقدمًا. هل تريد أن تأخذ بيانات بطاقتى الائتمانية؟".

طمأنه الرقيب المناوب قائلاً: "لا، لدى كل بياناتك مسجلة في ملف".

"ما رأيك في بصمات الأصابع إذن؟".

"لا أظن أننا بحاجة إلى مجموعة جديدة، إلا إن كنت نجحت في بتر أطراف أناملك القديمة، ولكنك على الأقل بحاجة للتوقيع على مذكرة الاتهام".

تناول بات قلم الحبر الثمين المقدم له ووقع في طرف الصفحة عن طيب خاطر.

"خده إلى الأسفل، إلى الزنزانة رقم اثنين أيها الضابطا".

قال بات وهو يساق بعيدًا: "شكرًا لك يا سيدى الرقيب". ولكنه توقف، واستدار وقال: "إننى أتساءل يا سيدى الرقيب عما إذا كان بوسعك أن تجرى لى اتصالاً لإيقاظى في حدود السابعة صباحًا، وتطلب لى قدح شاى، يفضل أن يكون من نوع الإيرل جراى، ونسخة من صحيفة التايمز الأيرلندية؟".

"سحفًا لك يا بات" هكذا قال الرقيب، بينما حاول الضابط أن يكتم ضحكته.

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!

قال بات: "لقد تذكرتِ شيئاً، هل سبق أن حكيت لك حكايتى عندما حاولت الحصول على عمل في موقع بناء في ليفربول، ورئيس العمال \_\_\_\_".

"خنده بعيدًا عن عيني أيها الضابط، إن كنت لا تريد أن تقضى بقية الشهر تعمل في إشارات المرور".

قبض الضابط على مرفق بات وأسرع به نازلاً إلى الدور السفلي.

قال بات: "لا حاجة بك لأن تصحبنى، إننى أعرف الطريق جيدًا". في هذه المرة ترك الضابط الزمام لضحكاته وهو يضع المفتاح في قفل الزنزائة رقم اثنين. فتح الشرطى الشاب الزنزائة ودفع الباب الثقيل، وسمح لبات بالدخول.

قال بات: "شكرًا لك أيها الضابط كوبر، كم أتطلع إلى رؤيتك في الصباح".

قال الضابط كوير: "ستكون مناوبة عملي قد انتهت".

فقال بات بدون أى تفسير: "إذن سأراك فى نفس هذا الموعد من العام المقبل، ولا تنس أن توصل أطيب تمنياتى لوالدك"، ثم أغلق الباب الحديدى الذى يبلغ سمكه أربع بوصات بصوت غليظ.

تفقد بات الزنزانة لبضع دقائق: حوض اغتسال من الصلب، مرحاض وفراش، وملاءة وبطانية ووسادة. اطمأن بات إلى أن شيئًا لم يتغير منذ العام الماضى. ارتمى على المرتبة المصنوعة من شعر الخيل، ووضع رأسه على الوسادة الصلبة كالصخر ونام طوال الليل للمرة الأولى منذ أسابيع.

استيقظ بات من نوم عميق في السابعة من صباح اليوم التالى، عندما انفتح باب الزنزانة على مصراعيه وأطلت عينان سوداوان من خلفه.

قال صوت ودود: "صباح الخير يا بات".

## جيفرى آرشر

قال بات، قبل أن يفتح عينيه: "صباح الخير يا ويسلى، كيف حالك؟".

أجاب ويسلى: "أنا بخير، ولكنى آسف لرؤيتك تعود من جديد. أعتقد أن أكتوبر قد حل إذن".

قال بات وهو ينزل عن الفراش: "لقد حل أكتوبر بكل تأكيد، ومن المهم أن أبدو في أفضل حالة عند العرض أمام هيئة المحكمة هذا الصباح".

"هل هناك شيء تريده على وجه الخصوص؟".

"سيكون أفضل شيء تجلبه لى هو قدح شاى، ولكن ما أطلبه حقًا هو شفرة حلاقة، وقطعة صابون، وفرشاة أسنان وبعض معجون الأسنان. ولا داعى لأن أذكرك، يا ويسلى، بأن المتهم يحق له هذا المطلب البسيط قبل المثول أمام المحكمة".

قال ويسلى: "سأعمل على أن تحصل عليها، وهل تود أن تقرأ نسختى من جريدة الصن؟".

"ذلك لطف من جانبك يا ويلسى، وإن كان المشرف الأول قد أنهى نسخة الأمس من صحيفة التايمز فإننى أفضل قراءتها".

كتم الرجل الذي أتى من جزر الهند الغربية ضحكته وتبع ذلك إغلاق باب الزنزانة.

لم يطل انتظار بات قبل أن يسمع صوت مفتاح في قفل الباب النقيل ليكشف عن وجه ويسلى بيكيت الضاحك، وفي إحدى يديه صينية وضعها على حافة الفراش.

قال بات: "أشكرك يا ويسلى"، وحدق فى وعاء رقائق الحبوب، والعلبة الورقية الصغيرة للبن منزوع الدسم، وشريحتى الخبز المحمص وبيضة مسلوقة. أضاف بات قائلاً: "كم أتمنى أن تكون مولى قد تذكرت أننى أحب البيض نصف مسلوق، أى يترك لدقيقتين ونصف فقط".

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!

قال ويسلى: "لقد غادرتنا مولى العام الماضي، أعتقد أنك ستجد البيضة مسلوقة من ليلة أمس بيد الرقيب المناوب".

قال بات: "لا يمكن للمرء أن يحصل على مبتغاه هذه الأيام، أنا شخصيًا لا ألوم إلا الأير لنديين. ما عادوا ملتزمين بالخدمة المنزلية السليمة"، شم دق أعلى البيضة بملعقة بلاستيكية. "بالمناسبة يا ويسلى، هل سبق أن حكيت لك حكايتى عندما حاولت الحصول على عمل يدوى في موقع بناء في ليفربول، ورئيس العمال، وهو رجل إنجليزى لعين —". تطلع بات لأعلى وتنهد حين سمع الباب يصفق والمفتاح يدور في القفل. فغمغم لنفسه قائلاً: "أعتقد أننى حكيت لك تلك الحكاية من قبل".

بعد أن أنهى بات إفطاره، نظف أسنانه بالفرشاة ومعجون الأسنان البذى كان فى أنبوب أصغر من الذى قدموه له فى تجربته الوحيدة للسفر على خطوط طيران إير لينجوس إلى مدينة دبلس. وبعد ذلك فتح الماء الساخين فى الحوض المعدنى الصغير. مربعض الوقت قبل أن يتحول خيط الماء المتباطئ من الماء البارد إلى الماء الفاتير. فرك قطعة الصابون الهزيلة بين أصابعه حتى صنع ما فيه الكفاية من الرغوة، نشرها بعد ذلك على وجهه غير الحليق، ثم التقط ماكينة الحلاقة البلاستيكية، وبدأ عملية بطيئة لإزالية شعر وجهه النابت من أربعة أيام. مسح وجهه أخيرًا بمنشفة يد خضراء خشنة، لا يزيد حجمها على منديل البد.

جلس بات على طرف الفراش، وأثناء انتظاره، قرأ صحيفة الصن الخاصة بويسلى، قرأها من الغلاف للغلاف فى أربع دقائق، ولم يسترع انتباهه إلا موضوع بقلم المحرر السياسى تريفور كافاناى، فكر بات أنه لا شك أيرلندى. قوطعت أفكار بات عندما فتح الباب المعدنى الثقيل مرة أخرى.

قال الرقيب وبستر: "فلننته منك يا بات؛ إنك الأول هذا الصباح".

# جيفري آرشر

صحب بات الضابط صاعدين الدرج، وعندما رأى الرقيب المناوب على المكتب، سأله: "هل يمكننى أن أستعيد أشيائى الثمينية يا سيد بيكر؟ سوف تجدها في الخزانة الخاصة بالنزلاء".

تطلع الرقيب وقال: "أشياؤك ؟ مثل ماذا؟".

"قطعة فراء مرصعة باللؤلؤ لتدفئة اليدين، ساعة يد ماركة كارتبيه وعلبة فضية محفور عليها رمز أسرتى".

قال الرقيب المناوب: "لقد تخلصت منها كلها ليلة أمس". عقب بات: "لعل هذا أفضل كثيرًا، فلن أحتاج إليها في المكان الذي سأذهب إليه"، ثم تبع الرقيب وبستر إلى الخارج نحو الباب الأمامي ثم إلى الرصيف.

قال الرقيب، بعد أن توجه للجلوس أمام عجلة قيادة السيارة الباندا: "اجلس في الأمام".

أصر بات قائلاً: "ولكن من المفترض أن يصحبني إلى المحكمة ضابطان. إنها قوانين وزارة الداخلية".

أجابه الرقيب: "قد تكون هذه هي حضا قوانين وزارة الداخلية، ولكننا لدينا نقص في الموظفين هذا الصباح؛ اثنان في إجازة مرضية، وواحد يتلقى دورة تدريبية".

"ولكن ماذا لو حاولت أن أهرب".

"تسدى لنا معروفًا كبيرًا"، هكذا عقب الرقيب، وهو يندفع بالسيارة بعيدًا عن أماكن الوقوف"، ثم أضاف: "لأن هذا سيوفر علينا الكثير والكثير من وجع الرأس".

"وماذا تفعل إن قررت أن أثكمك؟".

قال الرقيب المغتاظ: "سأرد لك اللكمة".

قال بات مقترحًا: "ولكن هذا ليس تصرفًا وديًا للغاية".

قال السيرجانت: "آسف يا بات، كل ما هنالك أننى وعدت زوجتى أننى سوف أنهى عملى اليوم في العاشرة صباحًا، لكى يتسنى لنا التسوق معا". توقف قليلاً ثم أكمل: "وهكذا فلن

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!

تكون راضية بالمرة عنى، أو عنك إذا تطور الأمر".

قال بات: "إننى أعتدريا أيها الرقيب وبستر، وفي شهر أكتوبر المقبل سأحاول أن أعرف المناوبة التي تخدم فيها بحيث أتجنبها، وربما تنقل اعتداري للسيدة زوجتك".

كان يمكن للرقيب أن يضحك لو أن ما قيل كان على لسان أي شخص آخر، ولكنه كان يعرف أن بات يعنى ما يقوله حقًا.

"ألا تعرف من هو القاضى الذى سأمثل أمامه هذا الصباح؟"، هكذا سأل بات بينما تتوقف السيارة عند إشارة مرور.

"اليوم الخميس" هكذا تحدث الرقيب بينما تغير ضوء الإشارة إلى الأخضر ودفع بمعدل السرعة من جديد. "فلابد أن يكون القاضي هو بركنز".

قال بات: "المستشار أرنولد بركنز، قاضى المحكمة العليا، يا الهي، إنه سريع الغضب ضيق الصدر. وهكذا، فإن لم يعطنى حكمًا طويلاً بما يكفى، فما على إلا إثارة غضبه". وانحرفت السيارة نحو موقف سيارات خاص وراء المحكمة العليا لمارليبون روود. ما إن خطا بات خارج السيارة حتى توجه نحه ه أحد ضباط المحكمة.

قال بات: "صباح الخير سيد آدامز".

قال السيد آدامز: "عندما ألقيت نظرة على قائمة المتهمين هذا الصباح ورأيت اسمك يا بات قلت لنفسى لابد أن الموعد السنوى لظهوره قد حان. اتبعنى يا بات، ودعنا ننته من هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة".

رافق بات السيد آدامز عبر الباب الخلفى للمحكمة، ثم مرا بردهة طويلة إلى زنزانة الاحتجاز. قال بات: "شكرًا لك يا سيد آدامـز"، وهو يتخذ مجلسه على مصطبة خشبية رفيعة مثبتة بالأسمنت إلى أحد الجدران على أحد جوانب القاعة الكبيرة

# جيفري آرشر

المستطيلة، أضاف بات: "أطمع في لطفك، ولكن هلا تركتني بمضردي لبضع دقائق؛ بحيث أتمكن من استجماع نفسي والتهيؤ قبل رفع الستار".

ابتسم السيد آدامز واستدار مفادرًا.

"بالمناسبة يا سيد آدامز"؛ هكذا قال بات بينما أمسك السيد آدامز مقبض الباب، ثم أضاف: "هل سبق أن حكيت لك حكايتي عندما حاولت الحصول على عمل يدوى في موقع بناء في ليفربول، لكن رئيس العمال وهو رجل إنجليزي لعين تجرأ على أن يسألني \_\_\_\_".

"آسف يا بات ولكن بعضنا لديه عمل يقوم به، وعلى أى حال فقد حكيت لى هذه الحكاية فى شهر أكتوبر الماضى". توقف شم قال: "وعلى ما أذكر فقد سمعتها منك فى أكتوبر السابق عليه أيضًا".

جلس بات مبتسمًا على المصطبة، وبما أنه لم يجد شيئًا في متناول يده لقراءته، راح يتأمل الكتابات المحفورة على الجدار. القاضى بركنزوغد أصيل. شعر بميل للموافقة على تلك الجملة. فريق مان يو بطل الأبطال. ولكن شخصًا آخر شطب على مان يو واستبدل به فريق تشيلسى. وتساءل بات عما إذا كان عليه أن يشطب على تشيلسى ويكتب كورك، الفريق الذي لم يهزمه فريق آخر أبدًا؛ ولأنه لم تكن هناك ساعة حائط، فإن بات لم يدرك كم من الوقت مر قبل أن يعود السيد آدامز أخيرًا ليصطحبه إلى قاعة المحكمة. كان آدامز الآن يرتدى عباءة سوداء طويلة، ويبدو مثل المعلم الذي درس بات على عباءة سوداء طويلة، ويبدو مثل المعلم الذي درس بات على يديه قديمًا.

قال السيد آدامز بجدية: "اتبعني".

تحلى بات بالصمت على غير العادة بينما واصلا نزول الطريق المعبد بالحجارة الصفراء، وما هى إلا بضع درجات وتجد نفسك تدخل من الباب الخلفى لقاعة المحكمة. انتهى

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!

بات إلى الوقوف في القفص، وإلى جانبه عريف.



تطلع بات نحو المنصة ونظر نحو القضاة الثلاثة الذين يشكلون مجلس القضاء لهذا الصباح. كان هناك شيء غير مضبوط. كان يتوقع رؤية السيد بركنز، الذي كان أصلع في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تقريبًا يشبه شخصية بيكويك في رواية تشارلز ديكنز. والآن، وفجأة، بدا أن رأسه مغطى بشعر جميل. وعن يمينه كان المستشار ستيدمان، وهو ليبرائي أبدى تسامحًا كبيرًا لصالح بات. وعن يسار القاضي الرئيسي جلست سيدة في منتصف العمر لم يرها بات من قبل؛ قد أوحت شفتاها الرفيعتان وعيناها اللتان تشبهان الآنسة بيجي إلى بات بأن موقفه ضعيف، وبوضع المستشار الليبرائي في الحسبان يكون ناتج التصويت اثنين إلى واحد، وخاصة إن أحسن اللعب بأوراقه. بدا كأن تلك السيدة سوف يسرها أن تحكم بالإعدام على سارقي البضائع الصغيرة من المتاجر.

تقدم السيد وبستر إلى صندوق الشهود وحلف اليمين. "ما الذي يمكنك أن تخبرنا به عن تلك القضية يا سير جانت؟"؛ هكذا سأله السيد بركنز، ما إن أنم القسم.

## جيفرى آرشر

تشاءل الرقيب وبستر وهو يدير وجهه نحو رئيس المحكمة: "هل لى أن أستعين بملاحظاتي يا سيادة القاضي؟" أومأ السيد بركنز برأسه، ففتح الرقيب غلاف دفتره.

"لقد ألقيت القبض على المتهم في الساعة الثانية صباحًا، بعد أن قذف حجر قرميد على واجهة متجر إتش صامويل للمجوهرات، بشارع ماسون ستريت".

" هل رأيته يقذف بالحجر أيها الرقيب؟".

أقر وبستر: "كلا، لم أره، ولكنه كان يقف على الرصيف ممسكًا بالحجر بيده عندما ألقيت القبض عليه".

سأل القاضي: "وهل نجح في الدخول إلى المتجر؟".

قال الرقيب: "كلا يا سيدى، ولكنه كان على وشك أن يقذف حجرًا آخر عندما قبضت عليه".

"الحجرذاته؟".

الأعتقد هذاال

"وهل تسبب في أية أضرار؟".

"لقد شقق الزجاج، ولكن الشبكة المعدنية منعته من تناول أي شيء".

سأل القاضى بركنز: "وما قيمة البضائع المعروضة في الواجهة؟".

أجاب الرقيب: "لم تكن هناك أية بضائع في الواجهة؛ ذلك لأن المدير دائمًا ما يغلق عليها في الخزانة، قبل أن يعود إلى منزله مساء".

ظهرت الحيرة على السيد بركنز، وألقى بنظرة على مذكرة الاتهام، وقال: "أرى أنك حملت السيد أوفلاين مسئولية محاولته القيام باقتحام ودخول المتجر".

قال الرقيب وبستر: "ذلك صحيح يا سيدى"، وأعاد دفتره إلى الجيب الخلفي لسرواله.

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة؛

حول السيد بركنز انتباهه إلى بات وقال: "ألاحظ أنك قد وقعت على اعتراف بمسؤليتك في مذكرة الاتهام يا أوفلاين". "صحيح سيدى اللورد".

"إذن فعلى أن أحكم عليك بثلاثة أشهر، إلا إن كان بوسعك تقديم تفسير ما". توقف قلي الأناظرا نحو بات من فوق نظارته ذات العدسات النصف دائرية. سأله: "هل تحب أن تقول شيئًا؟".

"ثلاثة أشهر ليست مدة كافية سيدى اللورد".

قال السيد بركنز في صرامة: "أنا لست لوردًا".

قال بات: "حقًا، لست كذلك؟ لقد اعتقدت أنه بما أنك تضع شعرًا مستعارًا، وهو ما لم يكن موجودًا في مثل هذا الوقت من العام الماضي، فلايد أنك قد حصلت على لقب اللورد".

قال السيد بركنز: "احفظ لسانك، وإلا رفعت عقوبتك إلى ستة أشهر".

قال بات: "لا أجد بأسًا في ذلك بالمرة سيدي اللورد".

قال السيد بركنز وهو لا يكاد يتحكم بأعصابه: "مادمت لا تجد بأسًا في ذلك، فإنني إذن أحكم عليك بستة أشهر. خذوا السجين".

قال بات: "شكرًا لك سيدى اللورد" وأضاف لاهثًا: "أراك في مثل هذا الوقت من العام المقبل".

أخرج العريف بات من القفص ونزل به الدرج مسرعًا حيث أعاده إلى زنزانة الاحتجاز.

بقى بات فى زنزانة الاحتجاز بينما كان ينتظر الانتهاء من ملء جميع الوثائق الضرورية. ومرت ساعات عديدة قبل أن يفتح باب الزنزانة ويقتاد إلى خارج المحكمة إلى وسيلة الانتقال المنتظرة؛ والتى لم تكن فى هذه المرة سيارة باندا يقودها الرقيب وبستر، ولكن كانت شاحنة بلونين أزرق وأبيض وبداخلها عشرات من أكشاك الاحتجاز الصغيرة، تعرف

# جيفري آرشر

بصناديق التعرق.

"إلى أين تأخذوننى هذه المرة؟"؛ هكذا سأل بات ضابطًا غير ميال للحديث لم يسبق له أن رآه. وكان كل ما حصل عليه من جواب قوله: "سوف تكتشف بنفسك عندما تصل إلى هناك يا صاح".

"هَل سبق أن حكيت لك حكايتي عندما حاولت الحصول على عمل في موقع بناء في ليفربول؟".

أجابه الضابط: " كلا، ولا أريد أن أسمعها".

"\_\_\_\_ولكن رئيس العمال، وهو رجل إنجليزى لعين، تجرأ على أن يسألنى عما إذا كنت أعرف الفارق بين \_\_\_\_". دفع الضابط بات ليصعد سلم الشاحنة ودفع به إلى داخل أحد الأكشاك التى تشبه مرحاض الطائرات. ارتمى على مقعد بلاستيكى بينما صفق الباب وراءه.

راح بات يحدق من النافذة المربعة صغيرة الحجم، وعندما التجهت الشاحنة جنوبًا نحو شارع بيكر، أدرك أنه لابد سيكون في سجن بيلمارش. تنهد بات. على الأقل، لديهم هناك مكتبة لا بأس بها، هكذا فكر، بل ربما كان قادرًا على استعادة عمله القديم بالمطبخ.

عندما توقفت الشاحنة من نوع بلاك ماريا خارج بوابات السجن تأكد ظنه. فوقبوابة السجن علقت لوحة خضراء كبيرة كتب عليها بيلمارش، وقد كتب أمامها أحد الظرفاء كلمة جحيم، فصارت جحيم بيلمارش. مرت الشاحنة خلال مجموعة من الأبواب المسيجة، ثم بوابة



# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة ا

أخرى، قبل أن تتوقف أخيرًا في باحة أرضُها قاحلة.

تكدساثنا عشر سجينًا خارج الشاحنة وصعدوا على الدرجات الى منطقة الاستقبال؛ حيث انتظروا في صف. حين بلغ بات صدارة الصف ابتسم ورأى من يجلس وراء المكتب، يسجل بيانات الجميع. سأل بات: "كيف الأحوال في هذا المساء البديع السعيد يا سيد حينكين ؟".

تطلع الضابط الأول من وراء مكتبه وقال: "لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة".

"لقد عاد دون أدنى شك يا سيد جينكينز ". هكذا أكد له بات، وأكمل: "واسمح لى بتقديم خالص التعازى لخسارتكم الأخيرة".

كرر السيد جينكينز: "خسارتنا الأخيرة؟ عم تتحدث يا مات؟".

"أقصد أولئك الخمسة عشر فتى من ويلز الذين ظهروا في دبلن مطلع هذا العام، مدعين أنهم فريق لعبة الرجبي".

"لا تستفزنی یا بات".

"وهل يمكننى القيام بهذا يا سيد جينكينز، في حين أطمع أن تسكنني في زنزانتي القديمة؟".

مر الضابط الأول بإصبعه على قائمة الزنازين المتاحة، ثم قال بتنهيدة مبالغ فيها: "أظن أن هذا غير ممكن يا بات: إنها مشغولة بنزيلين بالفعل، ولكننى لدى الشخص المناسب تمامًا لتقضى معه ليلتك الأولى"، ثم التفت نحو الضابط الليلى قائلاً: "لم لا تصحب أوفلاين إلى الزنزانة ١١٩".

بدا التردد على الضابط الليلى، ولكنه أذعن بعد نظرة أخرى من السيد جينكينز ولم يقل سوى: "اتبعنى يا بات".

تساءل بات، بينما قاده الضابط الليلى خلال ممر طويل رمادى الأحجار: "إذن من الذى اختاره السيد جينكينز ليكون رفيق غرفتى الليلة؟ لابد أن يكون جاك السفاح أو مايكل جاكسون".

# جيفرى أرشر

أجابه الضابط الليلى بينما فتح الباب الآخر ذا القضبان: "سوف تكتشف سريعًا جدًا".

سأله بات، وهما يدخلان إلى أرضية العنبر "ب": "هل سبق أن حكيت لك حكايتى عندما حاولت الحصول على عمل في موقع بناء في ليفربول، وتجرأ رئيس العمال، وهو رجل إنجليزى لعين، على أن يسألنى عما إذا كنت أعرف الفارق بين عارضة السقف والعمود؟".

انتظر بات أن يجيب الضابط، فيما توقفا أمام زنزانة رقم ١١٩. وضع في القفل مفتاحًا كبيرًا.

قال الضابط الليلى وهو يدفع الباب الثقيل: "كلا يا بات، لم تحكها لى، ما الفارق، إذن، بين العارضة والعمود؟" هكذا سأله.

كان بات على وشك أن يجيب، ولكنه حين نظر إلى داخل الزنزانة سكت في الحال.

قال بات: "عمت مساء سيدى اللورد"، للمرة الثانية في ذلك اليوم لم ينتظر الضابط الليلي ليسمع الجواب. صفق الباب بشدة، وأدار المفتاح في القفل.

قضى بات ما تبقى من المساء يحكى لى، بأدق التفاصيل، كل ما جرى منذ الساعة الثانية من الصباح السابق. وعندما بلغ نهاية حكايته أخيرًا، سألته ببساطة: "ولكن لماذا شهر أكتوبر؟".

فقال بات: "عندما يبدأ التوقيت الشتوى، فإننى أفضل أن أكون بالداخل؛ حيث أضمن ثلاث وجبات في اليوم وزنزانة مزودة بتدفئة مركزية، فالنوم في العراء خلال الصيف لا غضاضة فيه بالمرة، ولكنه ليس من الحكمة في شيء خلال الشتاء الإنجليزي".

# لا يمكن أن يكون أكتوبر قد عاد بهذه السرعة!

سألته: "ولكن ماذا كنت ستفعل إن حكم عليك السيد بركنز بعام؟".

قال بات: "سأحرص على أن يكون سلوكى مثاليًا من اليوم الأول، وهكذا يطلقون سراحى، بعد ستة أشهر، لحسن السير والسلوك. إنهم يواجهون مشكلة حقيقية في الازدحام بالنزلاء حاليًا".

"ولكن ماذا لو أن السيد بركنز قد تشبث بحكمه الأصلى لثلاثة أشهر فقط، لكانوا أطلقوا سراحك في يناير، منتصف الشتاء".

قال بات: "أمر بسيط، قبيل موعد إطلاق سراحى بوقت قليل، كانوا سيعثرون معى على زجاجة شراب مسكر فى زنزانتى، وهى جنحة تضيف ثلاثة أشهر أخرى إلى مدة عقوبتى، وهذا ما سيجعلنى مرتاحًا حتى حلول أبريل".

ضحكت، ثم سأئته: "أهكذا تنوى قضاء بقية حياتك؟".

أقربات: "لا أعتقد أن الأمر بهذه الصعوبة"، ثم أضاف وهو يصعد إلى الفراش العلوى ويطفئ المصباح: "ستة أشهر فترة كافية للاستمرار بها".

قلت وأنا أريح رأسى على الوسادة: "تصبح على خيريا بات".

و بينما كنت أستسلم للنوم سألنى بات: "هل سبق أن حكيت لك حكايتى عندما حاولت الحصول على عمل فى موقع بناء فى ليضربول؟".

أجبته: "كلا، لم تحكها لي".

"حسنًا، لقد تجرأ رئيس العمال وهو رجل إنجليزى لعين، لا أقصد أي إساءة، على أن يسألني عما إذا كنت أعرف الفارق بين عارضة السقف والعمود؟".

سألته: "وهل تعرف الفارق؟".

## جيفري آرهر

"كان من الأسهيل ثو سألنس عن الفارق بين جويس الذي كتب يوليسيس، وجوتة الذي كتب فاوست".

توظى بـات أوفلاين إثـر انخفاض شديد فى درجـة حرارة جسمـه يـوم ٢٣ نوفمـبر ٢٠٠٥، بينمـا كان نائمَـا تحـت أقواس فيكتوريا إيمبانكمنت بوسط لندن.

اكتشف جنته ضابط شاب، على بعد ياردات قليلة من فندق السافوى، ذى النجوم السبعة.



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

بينما كان ماكس يلف سيجارة أخرى وهو راقد على الجزء السفلى من السرير ذى المستويين قال لى: "لقد اتهمونى خطأ وحكموا على بالسجن عقابًا على الجريمة التي لم أرتكبها".

بينما كنت فى السجن، سمعت ذلك الادعاء من أفواه زملائى المساجين فى مناسبات عديدة، ولكن فى حالة ماكس جلوفر اتضح أن ادعاءه كان صادقًا.

كان ماكس ينفذ عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام لحصوله على أموال عن طريق الاحتيال، وهي ليست لعبته. كان تخصص ماكس هو سرقة أغراض صغيرة من البيوت الكبرى. وقد قال لى ذات مرة، بتباه مهنى ملحوظ، إنه قد تمر سنوات قبل أن يكتشف مالك المنزل اختفاء تحفة توارثتها الأجيال في أسرته، وخصوصًا، كما أضاف ماكس، إذا ما أخذ المرء شيئًا ما صغر حجمه وغلا ثمنه، من وسط غرفة مكتظة بالأغراض والتحف.

واصل ماكس قائلاً: "ولكن أتعرف؟ إننى لا أتدمر لذلك الخطأ؛ لأنهم إذا حملونى عقوبة الجرم الذى ارتكبته بالفعل، لانتهى بى الأمر إلى قضاء فترة عقوبة أطول كثيرًا..".. توقف قبل أن يتابع قائلاً: "ولن يكون هناك أى شىء يمكن أن أتطلع إليه بعد إطلاق سراحى".

أدرك ماكس أنه نجح فى إثارة فضولى، وبما أننى لا أستطيع الدهاب إلى أى مكان آخر قبل أن يفتح باب الزنزانة من أجل فسحة الاختلاط ـ تلك الخمس وآربعون دقيقة المجيدة التى يسمح فيها للسجناء بالخروج من العناب والزنازين للتمشى

## جيفري آرشر

فى الفناء \_ لذلك التقطت قلمى، وقلت له: "حسنًا يا ماكس، لقد ابتلعت الطعم، احك لى إذن كيف عوقبت على الجريمة التى لم ترتكبها".

حلك ماكس عود ثقاب، وأشعل سيجارته الملفوفة يدويًا وأخذ منها نفسًا عميقًا قبل أن يبدأ. في السجن، كل فعل يقوم به المرء يتسم بالمبالغة والتأنى؛ حيث إنه لا داعي للعجلة في أي شيء. رقدت على المستوى العلوى من الفراش وانتظرت متحليًا بالصبر الجميل.

بدأ ماكس بسؤال: "هل تُذكّرك مجموعة كننجتون بأى شيء؟".

أجبته: "كلا" مفترضًا أنه لابد أنه يشير إلى مجموعة من النبلاء ذوى المعاطف الحمراء على ظهور الجياد، في يد كل منهم كأس نبيذ وفي يده الأخرى سوط، يحيط بهم قطيع من كلاب الصيد، يقضون صباح الأحد في مطاردة حيوان ذي فراء له ذيل كثيف. خاب ظني. فكما مضى ماكس يشرح لي اتضح أن مجموعة كننجتون هي مجموعة كاملة من قطع الشطرنج.

أكد لى قائلاً: "ولكنها ليست مجموعة قطع عادية". زاد شغضى بالموضوع. لقد نحتت القطع، على الأرجح، بيد الفنان الصينى لو بينج (١٤٦٩ ـ ١٥٤٠)، وهو أحد المعلمين الكبار في حرفته خلال فترة حكم أسرة مينج الصينية (١٣٦٨ ـ ١٦٤٤). نحتت جميع القطع البالغ عددها اثنتان وثلاثون بمنتهى الدقية ثم طليت برقية باللونين الأحمر والأبيض. تم تسجيل تفاصيل المجموعة تسجيلًا دقيقًا في وثائق تاريخية عديدة. وبالرغم من ذلك لم يحدد أي مصدر كم عدد المجموعات التي أنتجها لوبينج خلال حياته على وجه التحديد.

واصل ماكس حديثه بينما تصاعد الدخان ملتويّا في دوامات من المستوى السفلى للفراش: "لم يظهر إلى الوجود إلا شلاث مجموعات كاملة، الأولى منها تعرض في غرفة العرش

#### الملك الأحمر

بقصر الشعب في بكين؛ والثانية تنتمى للمجموعة الخاصة بميلون في واشنطن، والثالثة بالمتحف البريطاني. كثيرون من جامعي التحف راحوا يفتشون في كل ركن من بلاد الصين العظيمة على أمل العثور على المجموعة الرابعة الخرافية. وبالرغم من أن مثل تلك المحاولات انتهت على الدوام بالخيبة، فإن العديد من القطع المنضردة بدأت في الظهور في سوق التحف بين الحين والآخرا".

أطفأ ماكس برجله أصغر عقب سيجارة رأيته في حياتي، ثم أكمل: "في ذلك الوقت كنت أتتبع بعض المعلومات حول الأغراض الصغيرة الموجودة في قاعة كننجتون في يوركشاير".

سألته: "كيف نجحت في جمع معلوماتك؟".

قال ماكسى: "طلبت دار نشر كانترى لايف من اللورد كننجتون أن يتفضل بكتابة كتاب تذكارى كبير ومزين بالصور الملونة بمناسبة الأعياد، وفي هذا الكتاب وصف بالتفصيل كنوز قاعة كننجتون". راح يلف سيجارة أخرى، ثم أضاف: "كرم أخلاق شديد من جانبه".

"من بين أسلاف هذا السيد النبيل كان جيمس كننجتون الأول (١٥٥٢ ــ ١٦١٨)، وهو مغامر حقيقى، وقبطان نهاب، وخادم مخلص للملكة إليزابيث الأولى. أنقذ جيمس المجموعة الأولى في عام ١٥٨٨، قبل غرق السفينة إيزابيلا بلحظات معدودة. وبعد الانتصار رقم ١٧٤ في مباراة الإنجليز الحربية مع الإسبان، عاد القبطان كننجتون إلى بلايماوث؛ حيث جاد بالنفائس المنهوبة من السفينة الغارقة على مولاته الملكة. وقد كانت جلالتها شديدة الشغف بأى شيء صلب، خصوصًا إن كان من المكن التزين به ذهب، فضة، لؤلؤ أو جواهر نادرة فكافأت القبطان كننجتون بوسام الفروسية. لم تكن بإليزابيث حاجة بمجموعة قطع الشطرنج، لذا فقد وقعت من نصيب سير بمجموعة قطع الشطرنج، لذا فقد وقعت من نصيب سير جيمس نفسه. على خلاف كل من السير فرانسيس أو السير

#### جيفري آرشر

والتر، واصل السير جيمس رحلات السلب في البحار العليا. كان في أوج نجاحه أنذاك، بعدها بعشر سنوات رقته مولاته الى مجلس اللوردات، واكتسب لقب لورد كننجتون الأول مقابل الخدمات التي قدمها للتاج الملكي". توقف ماكس قليلاً قبل أن يضيف: "إن الفارق الوحيد بين السيد النبيل وبين القرصان الحقيقي هو مع من يتقاسم كل منهما غنائمه".

اللورد كننجتون الثانى، مثل مولاته، لم يبد اهتمامًا بالشطرنج، وهكذا بقيت المجموعة ليتراكم عليها الغبار فى إحدى الغرف الاثنتين والتسعين بقصر كننجتون، وبما أنه لا توجد الكثير من الأحداث التاريخية التى تستحق الذكر خلال الحياة الراكدة لكل من اللوردات الثالث والرابع والخامس والسادس من آل كننجتون، سلفًا بعد خلف، فلا يسعنا إلا أن نفترض أن مجموعة قطع الشطرنج المتميزة بقيت فى مكانها دون مساس؛ فإن جيوش الشطرنج لا تثور غاضبة. خدم اللورد كننجتون السابع فى سلاح الفرسان الثانى عشر خلال زمن معركة واترلو . كان الكولونيل يلعب دور شطرنج بين الحين والأخر، وهكذا فقد أزيل الغبار عن المجموعة وعادت إلى قاعة العرض الطولية.

لقى للورد كننجتون الثامن مصرعه أثناء أدائه للخدمة فى سلاح الضباط، وقتل التاسع فى حرب البوير، والعاشر فى حرب الإيبرس. أما الحادى عشر فقد كان فتى عربيدًا شغوفًا بالنساء، عاش حياة أكثر سلامًا وسكينة، ولكنه فى النهاية اضطر إلى فتح قصر العائلة أمام الجمهور؛ وذلك لدواع مالية؛ فقد كان قصر كننجتون بحاجة إلى سقف جديد. توافد العامة كل نهاية أسبوع بأعداد لا تحصى، وبدفع مبلغ صغير كان بوسعهم التجول فى جنبات القصر؛ وعندما كانوا يمرون باللونج جاليرى كانوا يشاهدون التحفة الصينية على حاملها، محاطة بحيل أحمر.

#### الملك الأحمر

مع تراكم الديون - التى لم تنجح فى سدادها رسوم الدخول التى يدفعها الزوار من العامة - اضطر لورد كننجتون الحادى عشر إلى أن يبيع، بالمزاد، الكثير من مقتنيات عائلته الموروثة، بما فيها مجموعة كننجتون لقطع الشطرنج.

وضعت قاعة كريستى للمزادات مبلغ مائة ألف ثمناً مبدئياً سعراً لتلك التحفة الأصلية، لكنها انتهت لتباع بسعر ٢٣٠ ألفا عند الدقة الثالثة لمطرقة مشرف المزاد.

"عند زيارتك التالية لواشنطون"، هكذا أضاف ماكس بين سحابتى دخان، "تستطيع أن تشاهد مجموعة قطع الشطرنج الأصلية لعائلة كننجتون، بما أنها الآن جزء من مجموعة ميلون الخاصة. كان من الجائز أن تنتهى حكايتى هاهنا"، واصل ماكس: "لو أن لورد كننجتون الحادى عشر لم يتزوج من فنانة رقص إيقاعى أمريكية أنجبت له صبياً، ولقد ظهر أن الطفل يملك موهبة خاصة لم توجد في أسلافه من آل كننجتون لأجيال عديدة؛ كان لديه عقل.

"دون مباركة أو موافقة من والده، صار السيد المحترم هنرى كننجتون مديرًا لشركة مضاربة مالية، وبالتالى أصبح الوريث الطبيعى للورد كننجتون الأول. لقد كان رجلاً يمخر في عباب سوق المال بالسهولة نفسها التي كان سلفه القرصان يشقون بها أمواج البحار العليا، وعندما بلغ السابعة والعشرين من عمره كان هنرى قد جمع مليونه الأول أرباحًا صافية، وهو ما أسعد فؤاد أمه، والتي أشادت بسرعة إيقاعه في مراكمة الأرباح وأنه لابد ورث عنها هي سرعة الإيقاع تلك، نظراً لتاريخها في الرقص الإيقاعي. في الوقت الذي انتقل فيه اللقب إلى هنرى الرقص الإيقاعي. في الوقت الذي انتقل فيه اللقب إلى هنرى من أبيه المتوفى كان قد تقلد منصب رئيس بنك كننجتون. كان أول شيء يشرع في القيام به مستفيداً من الثروة المكتسبة حديثاً هو أن يعيد لقصر آل كننجتون مجده السابق، وبالطبع لم يعد يسمح لأفراد من عامة الشعب أن يدفعوا خمسة جنيهات

## جیفری آرشر

مقابل ركن سياراتهم في فنائه الأمامي.

وعلى منوال أبيه، تزوج لورد كننجتون الثانى عشر من امرأة مرموقة. كانت إلىزى ترامبشو ابنة مالك لمسنع أقطان فى يوركشاير، وخريجة لمهد شلتنهام لتعليم السيدات النبيلات، وشأن أى فتاة معتزة بنفسها من يوركشاير، كانت إلزى حريصة جدًا فى إنفاق الأموال.

وفي حين كان زوجها غائبا؛ ليجتهد في جني الأموال، كانت إلزى هي سيدة قصر كننجتون بالا منازع. وبما أن إلزي قد قضت سنوات نشأتها وتكونها ترتدى ما تستغنى عنه أختها الكبرى من ثباب، وتحمل كتاب أختها المتهرئ إلى المدرسة، وفيما بعد كانت تستعير طلاء شفائها، يصرف النظر عن اللون، فقيد كانت مؤهلة خبير تأهيل لتكون الحارس الأمين للميني الهائل الذي توارثته الأجيال. فقد تعهدت ـ بمهارة محكمة واجتهاد شديد وتدبير منزلي من الدرجة الأولى ـ القصر المرمم حديثاً بالعناية والرعاية، ومع أنها لم تكن تهتم ألبتة بلعبة الشطرنج، فكم أغاظتها رؤية كابينة العرض الخالية في قاعة العرض الطولية، وأخيرا حلت هذه الشكلة بينما كانت تتحول في أحد أسواق الأسعار المخفضة التي تقام بعرض المقتنيات الخاصة على هياكل السيارات". هكذا قال ماكس ثم واصل قائلًا: "حلت المشكلة وفي الوقت نفسه غيرت من طالع أشخاص عديدين، كنت أنا واحدًا منهم". دهس ماكس عقب سيجارته الثانية واسترحت لأنه لم بلف سيجارة أخرى في الحال، فقد بدأت زنزانتنا الصغيرة تشبه محطة قطارات بادنجتون في أزمنة المحركات البخارية.

#### \* \* \*

كانت إلزى تتمشى فى أرجاء سوق البضائع المستعملة فى بودزى صبيحة يوم أحد ممطر، وكان حرصها على حضور مثل هذه

## الملك الأحمر

المناسبات في الأيام الممطرة؛ لأن ذلك يعنى زبائن أقل عدداً وبالتالى يصير من الأسهل عليها الفوز بصفقة رابحة. كانت تنبش وتفتش في بعض الملابس عندما وقعت عيناها على لوح رقعة الشطرنج. أعادت المربعات البيضاء والحمراء إلى ذهنها ذكريات صورة فوتوغرافية قد رأتها في كتالوج قديم لقاعة مزادات كريستى، يعود تاريخ اللوح إلى وقت عرض المجموعة الأصلية للبيع في المزاد العلني. راحت إلى تساوم لبعض الوقت حول السعر مع الرجل الواقف عند مؤخرة سيارة جاجوار قديمة، وتوصلت لدفع مبلغ ثلاثة وعشرين جنيها مقابل رقعة الشطرنج المصنوعة من العاج.

عندما عادت إلزى إلى القصر وضعت الرقعة التى امتلكتها للتو فى كابينة العرض الخاوية، وأسعدها أن تكتشف أنها ملائمة للقياس تماماً. لم تعر هذه المصادفة مزيداً من تفكيرها، حتى نصحها عمها بيرتى بأن تثمن الرقعة لأغراض تأمينية، كما فسر لها.

لم تقتنع الزى برأيه، لكنها أيضاً لم تفكر بالمرة في الاستهانة بعمها، وهكذا أخذت الرقعة معها إلى لندن في إحدى رحلاتها الشهرية إليها، من أجل زيارة خالتها جير ترود. ومرت الليدى كننجتون بمتجر سوزبي كانت إلىزى دائمًا ما تصير الليدى كننجتون ما إن تصل إلى لندن وهي في طريقها إلى منزل خالتها في فورتنام آند مازون. سألتها مساعدة شابة في المتجر إن كان يمكن للسيدة الجليلة أن تتكرم وتعود خلال فترة بعد الظهر، فعندئد سيكون الخبير المثمن موجوداً لتقدير قيمة الرقعة.

بعد أن تناولت غداء متأنيًا بصحبة خالتها جيرترود، عادت الزى إلى متجر سوزبى. رحب بها هناك السيد سينسل، مسئول قسم التحف الصينية، والذى أدلى برأيه بأن القطعة تنتمى بلا أدنى شك لحقبة أسرة مينج الحاكمة.

# جیفری آرشر

سأثت إلزى: "وهل بمقدورك أن تحدد لها ثمناً \_\_\_\_ "توقفت ثم أكملت: "الأغراض تأمينية؟".

قال السيد سينسل: "من ألفين إلى ألفين وخمسمائة جنيه يا سيدتى..فرُقع الشطرنج التى تنتمى لعائلة مينج يتوفر منها الكثير".واصل شرحه قائلاً: "أما الشيء النادر حقاً فهى القطع المنفردة ذاتها، أما العثور على مجموعة كاملة منها.."، ورفع راحتى يديه وكأنه يبتهل إلى الله أن يرزقه مجموعة كاملة من تلك القطع النادرة ثم سألها: "لعلك تفكرين في بيع لوح الشطرنج؟".

أجابت إلزى في صرامة: "كلا، بل على العكس. إنني أفكر في الإضافة إليها".

ابتسم الخبير المثمن؛ فعلى كل حال لم يكن متجر سوثبى أكثر من متجر رهونات فخم، تعامل معه كل جيل من أجيال الطبقة الأرستقراطية إما بالبيع أو بالشراء.

حين عادت إلزى إلى قصر كننجتون أعادت رقعة الشطرنج إلى موضعها المشرف في قاعة الرسم.

كانت الخالة جير ترود هي من حرك العجلة الأولى في الحكاية. في أحد الأعياد أهدت لابنة أختها بيدقاً أبيض. وضعت إلزى القطعة المنفردة على لوح الشطرنج. بدا البيدق وحيداً للغاية.

قالت الليدى العجوز فى تحدّ: "والآن يا عزيزتى، عليك أن تكتشفى ما إن كان بمقدورك استكمال المجموعة خلال سنين حياتك". قالت الخالة ذلك غافلة عن سلسلة الأحداث التى كانت تجرها بقولها هذا، وما بدأ بوصفه نزوة عابرة أثناء حضور أحد معارض بيع الأشياء القديمة فوق هياكل السيارات الخاصة فى بودزى، تحول إلى هوس مسيطر، وقد شرعت إلى تمشط العالم بحثاً عن القطع المفقودة هن مجموعة الشطرنج، وكان اللورد كننجتون الأول سيصبح فخوراً بها.

#### الملك الأحمر

عندما أنجبت الليدى كننجتون ابنها الأول، إدوارد، كانت هدية النزوج الممتن لزوجته وزيراً أبيض. وهى قطعة من العاج المنحوت بفخامة لوزير مزخرف بعباءة ملكية طويلة ذات نقوش معقدة التفاصيل. انتصب الوزير على رقعة الشطرنج ناظرًا بازدراء نحو البيدق الوحيد.

القطعة المقتنية التالية كانت بيدقا أبيض، حصل عليه العم بيرتى من أحد تجار التحف في نيويورك؛ مما سمح للوزير الأبيض أن يبسط سلطته على مجندين في جيشه.

وحين أنجبت الابن الثانى، جيمس، كانت هدية مولده فيلاً أحمر، وهكذا صار قبالة الوزير وبيدقيه هدف حربى، وإن كان على الطرف الآخر البعيد من الرقعة. وسرعان ما بدأت العائلة بأكملها تنضم إلى عملية البحث المحموم عن القطع المفقودة. كانت القطعة المنتقية التالية هي بيدق أحمر، عندما عرض للبيع في مزاد علني بقاعة بونهام. واتخذ مكانه على الطرف القصى من الرقعة، بانتظار أن يخوض حرباً، وبحلول هذا الوقت صار كل من يعمل بمجال تجارة التحف يعلم تمام العلم برسالة حياة الليدي كننجتون.

القطعة التالية التى شقت سبيلها إلى رقعة الشطرنج كانت رخا أبيض، والذى أوصت به الخالة جيرترود لتتملكه إلزى بعد وفاتها.

فى عام ١٩٩١ توفى اللورد كننجتون الثانى عشر، وفى هذا الحين لم يكن ينقص الجيش الأبيض من مجموعة الشطرنج سوى بيدقين وحصان، فى حين الجيش الأحمر كان ينقصه أربعة بيادق، ورخ واحد وملك.

فى يوم ١١ مايو ١٩٩٢، طرق أبواب قصر كننجتون تاجر تحف بحوزته ثلاثة بيادق حمراء وحصاناً أحمر. كان قد عاد مؤخراً من رحلة عبر أقاليم الصين الخارجية. قال للسيدة

## جيفرى آرشر

النبيلة إنها كانت رحلة مضنية وطويلة، ولكنه أكد لها أنه لم يعد خاوى الوفاض.

على الرغم من أن سمو الليدى كانت فى أرذل العمر، إلا أنها، ظلت تقاوم وصمدت للمنافسة لعدة أيام، قبل أن يستسلم التاجر أخيراً لجيوش كننجتون ويغادر قابضاً على شيك بمبلغ ٢٦ ألف جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من توالى الشائعات من هونج كونج، التى طارت حتى بوسطن، والتى بلغت تجاراً بعيدين مبعدة موسكو والمكسيك، فنادرًا ما تحولت الشائعة إلى حقيقة في بحث الليدى كننجتون المتواصل عن القطع المفقودة.

خلال السنوات القليلة الماضية، عثر إدوارد، لورد كننجتون الثالث عشر، على البيدق الأحمر الأخير وعلى رخ أحمر في منزل أحد النبلاء المفلسين، الذي كان زميلاً لإدوارد في أيام



الجامعة، لم يشأ شقيقه جيمس أن يهزم في المنافسة، فامتلك بيدقين أبيضين من أحد تجار بانكوك.

وهكذا لم يتبقُّ إلا الملك الأحمر الذي ينتظر العثور عليه.

ظلت الأسرة تدفع مبالغ لا بأس بها مقابل أى قطع مفقودة من مجموعة قطع الشطرنج، فصار كل تاجر على وجه الأرض يعلم تمام العلم أنه إذا استطاعت الليدى كننجتون أن تستكمل المجموعة فسوف تساوى ثروة.

عندما دخلت إلزى العقد التاسع من عمرها، أعلمت ولديها بما أوصت به في وصيتها بتقسيم الميراث بالتساوى فيما بين الاثنين، ولكن مع شرط استثنائي واحد؛ فقد انتوت أن توصى بمجموعة قطع الشطرنج لمن ينجح منهما في العثور على قطعة الملك الأحمر المفقودة.

توفيت إلزى في الثالثة والثمانين من عمرها، دون أن تحصل على الملك الأحمر.

كان إدوارد قد حصل على اللقب من قبل هذا وهو أمر لا يمكن تقريره تبعاً لأى وصية والآن، وبعد وفاتها وانتهاء مراسم الدفن والعزاء، ورث كذلك القصر بالإضافة إلى مبلغ ١٨٥٧ ألف جنيه. انتقل جيمس إلى شقة بميدان كادوجان، وحصل كذلك على مبلغ ١٨٥٧ ألف جنيه. وبقيت مجموعة قطع شطرنج كننجتون في خزانة العرض \_ كانت لا تزال ناقصة قطعة، ولا يعرف بعد أى الشقيقين هو مالكها، وهنا ظهر على مسرح الأحداث ماكس جلوفر.

تمتع ماكس بموهبة لا خلاف عليها، وهي قدرته على إلانة الحديد وتذويب الصوان، فبعد أن تلقى تعليمه في إحدى المدارس الحكومية الصغيرة بإنجلترا، أهلته موهبته كلاعب كريكيت أعسر وأنيق الهندام للاختلاط بعلية القوم الذين كان يسرقهم فيما بعد؛ فعلى كل حال، من ذا الذي لا يثق بلاعب

#### جيفري آرشر

يحقق كل هذه النقاط بلا أي جهد؟

المباريات الدورية التى تقام بعيداً عن العاصمة كانت موضع ترحيب بالغ من قبل ماكس، بما أنها كانت تتيح له التعرف على إحدى عشرة ضحية محتملة جديدة. دون أن نستثنى فى هذا الضيعة الريفية الصغيرة للورد كننجتون الحادى عشر. فى الوقت الذى انضم فيه سيادة اللورد إلى الفريقين لاحتساء الشاى في السرادق المخصص لهم، كان ماكس قد نجح فى أن يستدرج الحكم المحلى للضيعة في الحديث بحيث روى له تاريخ مجموعة شطرنج كننجتون، بما في ذلك الشرط الذى ورد في وصية الأم وينص على أن أي الشقيقين سيصل أولاً إلى قطعة الملك الأحمر المفقودة هو من سيرث المجموعة الكاملة تلقائياً.

فى أثناء التهام قطعة من الكعك الإسفنجى، تجرأ ماكس على أن يسأل سيادة اللورد إن كان يسمح له بإلقاء نظرة على مجموعة شطرنج كننجتون، بما أنه مفتون بلعية الشطرنج. وأبدى اللورد كننجتون سروراً فائقاً بأن يدعو هذا اللاعب الماهر ليصحبه إلى قاعة الرسم الخاصة به. لحظة رأى ماكس الربع الخاوى، بدأت تتشكل في عقله خطة ما، و طرح بضعة



أسئلة دسها ببراعة فى ثنايا الحوار، وأجابها مضيفه فى رعونة وطيش. تجنب ماكس أى إشارة لشقيق اللورد، أو للفقرة الواردة فى الوصية بخصوص ذلك. ثم أمضى ما تبقى من أصيل اليوم فى الملعب، يصقل خطته ويحبكها، وأضاع رميتى كرة يومها.

حين انتهت المباراة، رفض ماكس الدعوة للانضمام إلى بقية أفراد الفريق في مشرب الضيعة، وبرر ذلك بأن لديه عملاً عاجلاً في لندن.

بعد أن وصل شقته في هامرسميث بدقائق، اتصل بسجين قديم تقاسم معه الوسادة والدثار عندما كان نزيلاً في إحدى المؤسسات الإصلاحية سابقاً. أكد الزميل السابق لـ"ماكس" أن بوسعه أن ينفذ له بغيته، ولكن هذا سيقتضى منه حوالى شهر، كما أنه سيكلف" مبلغاً وقدره". اختار ماكس أصيل يوم أحد ليعود إلى قصر كننجتون ويواصل أبحاثه. ترك سيارته الإم جي العتيقة في المكان المخصص للزوار، متقمصاً شخصية أحد جامعي المتحف كما حاول أن يقنع نفسه بذلك. اتبع اللوحات جامعي المتحول. كانت تكاليف صيانة القصر وإدارته أوجبت من تذكرة الدخول. كانت تكاليف صيانة القصر وإدارته أوجبت من جديد أن يفتح أبوابه أمام العامة في أجازات نهاية الأسبوع.

سار ماكس بعزم على طول ردهة طويلة مزينة بلوحات زيتية لوجوه الأسلاف، رسمتها ريشات مشاهير الرسامين من أمثال رومانى، وجانبورو، وليلى وستابس. قد يقدر ثمن كل لوحة من هذه اللوحات بثروة فى السوق السوداء، غير أن عينى ماكس كانتا مثبتتين على شىء أصغر حجماً منها بكثير، شىء يوجد بصالة العرض الطولية فى الوقت الحاضر.

عندما دخل ماكس إلى القاعة التى يعرض بها مجموعة شطرنج كننجتون، وجد القطع الأصلية محاطة بمجموعة شغوفة من الزواريوجههم ويخاطبهم أحد المرشدين السياحيين. وقف ماكس في نهاية الحشد واستمع لحكاية يعرفها تمام

#### جيفرى آرشر

المعرفة. انتظر في صبر حتى ينتقل النزوار إلى غرفة الطعام لإبداء إعجابهم بأطقم الفضيات الخاصة بالعائلة.

قال المرشد السياحي لمجموعة الزوار بصوت منغم: "بعض هذه القطع تعود لزمن أسطول الأرمادا الأسباني"، ثم تبعه الزوار إلى الغرفة المجاورة.

نظر ماكس للوراء نحو الردهة ليتأكد من أن مجموعة الروار التالية لن تهبط عليه فجأة. وضع يده في جيبه وأخرج الملك الأحمر. باستثناء اللون، كانت القطعة المنحوتة بكل براعة مطابقة في أدق تفاصيلها للملك الأبيض الذي يقف على الجانب الآخر من الرقعة. كان ماكس يعلم بأن القطعة المزيفة لن تصمد أمام اختبار تحديد العمر باستخدام الكربون المشع، لكنه كان راضياً بامتلاكه نسخة طبق الأصل. غادر قصر كننحتون بعد ذلك بدقائق، وقاد سيارته عائداً الى لندن.

كانت مشكلة ماكس التالية هي أن يقرر في أي مدينة سيجد الحالة الأمنية الأكثر تراخياً من أجل أن يضرب ضربته: لندن أم واشنطن أم بكين. متحف الشعب في بكين فاز في السباق بفارق طفيف. وعلى الرغم من ذلك، فإنه عند حساب تكاليف السألة برمتها، كان المتحف البريطاني هو الحصان الوحيد في المضمار الذي له نصيب من الفوز. غير أن ما حسم التردد في نهاية الأمر أمام ماكس كانت فكرة قضاء السنوات الخمس القادمة حبيس أحد السجون الصينية، أو إصلاحية عقاب أمريكية، أو حبيس أحد السجون المفتوحة في شرق إنجلترا.

زار ماكس المتحف البريطاني في الصباح التالي لأول مرة في حياته. السيدة التي تجلس وراء نافذة بيع التذاكر قامت بتوجيهه إلى مؤخرة الطابق الأرضى؛ حيث سيجد المجموعة الصينية المعروضة بالمتحف.

اكتشف ماكس أن مئات التحف الصينية تشغل خمس عشرة غرفة، ولزمته ساعة أو نحوها ليحدد موقع مجموعة قطع الشطرنج، كان قد فكر في طلب المساعدة من أحد الحراس المرتدين لري موحد، غير أنه لم يرغب في لفت الانتباه إلى نفسه، كما أنه تشكك أن الحارس سيكون بمقدوره الإجابة عن سؤاله، وقرر أن يستغنى عن ذلك.

كان على ماكس أن يبقى بالمكان لبعض الوقت إلى أن صار بمفرده بالقاعة؛ فلم يكن مستعداً أن يشهد حيلته الصغيرة أحد النزوار أو أحد الحراس، وهو الأسوأ. لاحظ ماكس أن حارس الأمن يغطى أربع قاعات كل نصف ساعة. وبالتالى سيكون عليه أن ينتظر حتى يغادر الحارس متوجها إلى قاعة الفنون الإسلامية، وفي الحين نفسه عليه أن يتأكد من عدم وجود زوار آخرين في محيط بصره، قبل أن يستطيع أن يقدم على حركته الحاسمة.

مضت ساعة أخرى حتى شعر ماكس بالثقة الكافية لأن يستخرج النسخة المزيفة من جيبه ويقارنها بالقطعة الأصلية التى تقف بكل فخر على مربعها الأحمر في كابينة العرض. حدق كل من الملكين في شبيهه، توءم متطابق، عدا أن أحدهما زائف. ألقى ماكس نظرة سريعة من حوله كانت القاعة لا تزال خالية. وعلى كل حال، كانت الساعة الحادية عشرة تماماً من صباح يوم ثلاثاء، في منتصف الفصل الدراسي، والشمس كانت ساطعة.

انتظر ماكس حتى انتقل الحارس إلى قاعة الفنون الإسلامية، وعندها أقدم على حركته التى خطط لها أحسن التخطيط. بمساعدة مدية صغيرة، فتح بحرص غطاء كابينة العرض التى تحتوى مجموعة قطع الشطرنج الصينية. وفي التو والحال انطلق إنذار بصوت حاد ومجلجل، ولكن قبل أن يظهر أول الحراس بوقت طويل كان ماكس قد استبدل الملكين

# جیفری آرشر

وأعاد غطاء الصندوق إلى موضعه، وفتح نافذة ثم خرج يتمشى بشكل طبيعى ودخل الغرفة التالية. كان يتأمل زيباً يابانيباً لمحاربى الساموراي عندما اندفع اثنان من الحراس إلى داخل القاعة المجاورة. أحد الحارسين تفوه بكلمة نابية عندما رأى النافذة المفتوحة، بينما راح الآخر يتأكد إن كان هناك أي شيء مفقود.

قال ماكس مقترحاً، وهو لا يخفى إعجابه بنفسه: "والآن، تريد أن تعرف كيف أوقعت بالشقيقين فى الفخ". أومأت له موافقاً، لكنه لم يعد للتحدث حتى أنهى لف سيجارة أخرى. واصل ماكس قائلًا: "بادئ ذى بدء، إياك والتسرع فى صفقة تجارية عندما يكون بحوزتك شيء يتنافس عليه مشتريان، وفي هذه الحالة، هما مشتريان مستميتان على شرائه. كانت زيارتي التالية "توقف ليشعل سيجارته ثم أردف: "إلى أحد المتاجرفي شارينج كروس روود. لم يكن الأمر بحاجة إلى قدر كبير من البحث هذه المرة؛ لأن المتجر، واسمه متجر مارلو، يعلن عن نفسه في دليل الشركات تحت قسم الشطرنج، بشعار يقول "نخدم المحتر فين ونرشد المبتدئين ".

دخل ماكس إلى المتجر القديم الرث، واستقبله رجل نبيل متقدم في العمر كان يشبه أحد بيادق الشطرنج التي دبت فيها الحياة، أي إنه شخص لن يتحرك إلا خطوة وراء أخرى نحو الأمام، ولكنه مازال يبدو كأنه سوف يؤكل في نهاية الأمر؛ فهو بلا خلاف ليس من النوع الذي يصل إلى الحد الأقصى من الرقعة ليتحول إلى ملك. سأل ماكس الرجل العجوز عن مجموعة من قطع الشطرنج رآها في واجهة العرض، ثم تبع هذا سلسلة من أسئلة تدرب عليها جيداً؛ مما قاد الحديث في سلاسة إلى قيمة الملك الأحمر الخاص بهجموعة قطع شطرنج كننجتون.

أعمل المساعد العجوز فكره ثم قال: "إذا ظهرت مثل تلك القطعة في السوق فقد يبلغ ثمنها ما يفوق خمسين ألف جنيه، فكما يعرف الجميع هناك مشتريان يتنافسان عليها".

كانت تلك هي المعلومة التي دفعت ماكس لإجراء بعض التعديلات على خطته، وكانت مشكلته التالية هي معرفته بأن رصيده في البنك لا يسمح له بزيارة إلى مدينة نيويورك. وقر قراره بأن عليه أن "يمتلك" أغراضًا صغيرة عديدة من منازل كبرى، أغراضًا يمكن بيعها بسرعة، بحيث يتسنى له أن يزور الولايات المتحدة بمال يكفى لوضع خطته موضع التنفيذ. ومن حسن حظه أن حدث هذا في منتصف موسم مباريات لعبة الكريكيت.

عندما هبطت طائرة ماكس في مطار جي إف كينيدي، لم يتجشم عناء زيارة متجر سوثبي أو كريستي، وبدلاً من ذلك طلب من سائق سيارة الأجرة أن يوصله إلى صالة مزادات فيليبس باتجاه الشرق بشارع ٧٩، وكم استراح، حينما أخرج المنحوتة الرقيقة والمسروقة من المتحف البريطاني، لأن الموظف الشاب لم يبد اهتمامًا كبيرًا بالقطعة.

سأله الموظف: "هل تعلم مصدرها؟".

أجاب ماكس: "كلا، لقد توارثتها عائلتي لسنوات".

بعد ذلك بستة أسابيع تم طبع كتالوج منزاد، وطاب ماكس نفساً حين وجد أن السلعة رقم ٢٣ كانت مدرجة باعتبارها مجهولة المصدر، بسعر فتح للمنزاد ٣٠٠ دولار. ولأنها لم تكن من بين معروضات المنزاد المصحوبة بصورة فوتوغرافية، أحس ماكس بثقة أن قليلين فقط، هم من سوف يبدون اهتماماً كبيراً بالملك الأحمر، وبالتالي سيكون من غير المحتمل أن ينمو إلى إدوارد كننجتون أو شقيقه جيمس علم بها، ما لم يتدخل هو ليلفت انتباه كل منهما.

# جيفري أرشر

قبل الموعد المحدد للمزاد بأسبوع واحد، اتصل ماكس بصالة فيليبس في نيويورك. لم يطرح على الموظف الشاب سوى سؤال واحد، أجابه الموظف قائلاً إنه رغم إصدار الكتالوج من فترة تزيد على الشهر، فإنه ما من شخص أبدى أي اهتمام خاص بملكه الأحمر. تظاهر ماكس بخيبة الأمل.

الاتصال الهاتفى التالى الدى أجراه ماكس كان لقصر كننجتون، ونجح فى إغراء اللورد المبجل مستعيناً ببضع جمل تبدأ بماذا لو، وعبارات تبدأ بإنما، ووصل به الأمر إلى "ربما"، مما دفع اللورد كننجتون فى النهاية لدعوته لتناول الغداء فى نادى وايتس العربق.

أثناء تناولهما طبقًا من حساء وندسور البئى، أوضح اللورد كننجتون لضيضه أن ماكس لا يمكنه أن يظهر أى أوراق على مائدة الغداء: لأن هذا ضد تقاليد النادى. أوماً ماكس متفهماً، ووضع كتالوج قاعة فيليبس تحت مقعده، وبدأ يغزل بإتقان حكاية حول كيف جرت الأمور بمحض المصادفة، واكتشف الملك الأحمر بينما يراجع في الكتالوج قطعة لأحد رجال الدولة الصينيين القدامي نيالة عن أحد زيائنه.

قَالَ مَاكُس: "كَانَ مِنَ المُكَـنَ أَنَ أَغْمَلَ عَنْهُ أَنَا نَفْسَى، لَوَ لَمُ تَطَلَّعْنَى أَنْتَ عَلَى تَارِيخُهُ".

لم يهتم اللورد كننجتون بتناول البودنج (الخبز والزبد)، ولا بتناول الجبين (من نوع الشيسر)، أو حتى قطع البسكويت، ولكنه اقترح أن يتناولا القهوة في المكتبة الخاصة بالنادى؛ حيث يسمح بمناقشة الأعمال التجارية بها.

فتح ماكس كتالوج قاعة فيليبس ليكشف عن السلعة رقم ١٢٠ إلى جانب بعض الصور الفوتوغرافية المفككة الأخرى، ولم يعرضها على رجل المزاد، عندما رأى اللورد كننجتون أن الثمن التقديري هو ثلاثمائة دولار، كان سؤاله التالي هو: "هل تظن أن قاعة فيليبس للمزادات قد تكون أطلعت أخي بشأن هذا المزاد؟".

أجابه ماكس: "ليس هناك ما يبرر هذا الاعتقاد؛ فقد أكد لى أحد الموظفين العاملين بهذا المزاد أن أحداً من الجمهور لم يبد أى اهتمام بالسلعة رقم ٢٣".

"ولكن كيف يمكنك أن تكون بهذه الثقة من منشئها الأصلي؟".

قال ماكس في ثقة تامة: "إنه عملي الذي أكسب منه عيشي، ولكنك تستطيع على الدوام أن تجرى اختباراً بالكربون المشع لتحديد عمر القطعة، وإذا ثبت لك أنني على خطأ، لن تكون مضطراً لأن تدفع لي".

قال اللورد كتنجتون: "لا يطمع المرء في أكثر من ذلك، إذن فأنا أفترض أننى سوف أسافر إلى أمريكا وأزايد على القطعة بنفسى"، هكذا أضاف وهو يضرب بيده على ذراع المقعد الجلدي، فأنبعثت سحابة صغيرة من الغبار في الهواء.

قال ماكسى: "ترى هل سيكون هذا من الحكمة سيدى اللورد، في ظل \_\_\_\_".

سأل اللورد كننجتون: "ولم لا؟".

"الأمر هو أنك إذا ما سافرت إلى الولايات المتحدة دون وجود تفسير واضح لذلك، فقد ينشأ فضول لا داعى له بين بعض أفراد أسرتك". توقف ماكس للحظات، ثم واصل قائلاً: "وإذا شاهدك شخص ما تتردد على دار للمزادات..".

قال كننجتون: "أدرك ما ترمى إليه"، ثم نظر مقطباً نحو ماكس وسأله: "فيم تنصحني إذن؟".

قال ماكسى: "سأكون مسروراً غاية السرور إذا سافرت لأمثل مصالحك في هذا المزاد بالنيابة عنك".

سأله اللورد كننجتون: "وكم تبليغ أتعابك مقابل خدمة كتلك؟".

قال ماكس: "ألف جنيه زائد النفقات، مقابل اثنين ونصف بالمائية من السعر الذي يرسو عليه المزاد، ودعني أؤكد لك أن هذه هي الإجراءات المتعارف عليها".

أخرج لورد كننجتون دفتر شيكاته من أحد جيوبه الداخلية وحرر شيكاً بمبلغ ١٠٠٠ جنيه ثم سأل بنبرة توحى بلامبالاة عادية: "ما تقديرك للمبلغ الذي قد تباع به القطعة؟".

سُر ماكس لإثارة اللورد كننجتون لوضع ثمن القطعة، كما لو أن هذا هو سؤاله التالى. قال ماكس: "الأمر يتوقف على ما إذا كان هناك أى شخصى أخر مطلع على سرنا الصغير هذا. ولكننى مع ذلك أقترح أن تضع حداً أقصى للسعر الذى تقدمه وهو مبلغ خمسين ألف دولار سعراً للقطعة".

"خمسون ألف دولار؟"قال اللورد كننجتون هذه العبارة في غير تصديق.

قال ماكس مقترحا: "لن تزيد على ذلك إلا بصعوبة، وتذكر أن مجموعة قطع الشطرنج كاملة يمكن أن تباع بما يضوق المليون \_\_\_"، توقف قليلاً قبل أن يقول: "\_\_\_ أو أنها لن تساوى فلساً، في حالة شراء أخيك للملك الأحمر".

كرر لورد كننجتون قائلاً: "أدرك ما ترمى إليه، ولكن مازال بمقدورك الحصول على القطعة بيضع مئات من الدولارات". قال ماكس: "لندع الله أن نفلح في هذا".

غادر ماكس جلوفر نادى وايتس بعد الثالثة بيضع دقائق، وأوضح لمضيف أن لديه موعدًا آخر ذلك الأصيل، وهو ما لم يكذب بشأنه في الحقيقة.

تفقد ماكس عقارب ساعة يده، وقرر أنه مازال لديه وقت كاف ليتمشى قليلاً فى حديقة جرين بارك دون أن يتأخر على موعده التالى.

وصل ماكس إلى ميدان سلوان قبل تمام الرابعة ببضع دقائق، واتخذ مجلسه على مقعد طويل قبالة تمثال السير فرانسيس دريك، وبدأ يتدرب على دوره الجديد، وفقاً للنص المتخيل. حين سمع دقات ساعة البرج القريبة تدق أربع دقات،

نهض متوثباً وسار بهمة عبر ميدان كادوجان. توقف عند مبنى رقم ١٦، صعد الدرج، ودق جرس إحدى الشقق.

فتح جيمس كننجتون الباب ورحب بضيفه مبتسماء

أوضح ماكس قائلاً: "لقد اتصلت بك في وقت سابق من صباح اليوم، اسمى جلوفر".

قاده جيمس كننجتون عبر غرضة الاستقبال وأشار إلى ماكس ليجلس بجوار نار خامدة في المدفأة، وجلس الشقيق الأصغر قبالته.

رغم أن الشقة كانت فسيحة، بل وكبيرة المساحة، كانت هناك بعض الخطوط الخارجية الظاهرة على الجدران توحى بالمواضع التي علقت عليها من قبل اللوحات الزيئية ذات مرة. وشك ماكس في أن تلك اللوحات الثمينة لم تذهب للتنظيف أو لصنع أطر جديدة لها؛ فأعمدة النميمة في الصحف تشير من وقت لآخر إلى عادات جيمس السيئة في الإفراط في الشراب وتلمح إلى ديون مقامرات عديدة لم تسدد بعد.

عندما بلغ ماكس منتهى قصته، كان في أتم الاستعداد للسؤال الأول الذي طرحه عليه السيد المبجل جيمس كننجتون.

"ما تقديرك للثمن الذي سوف تباع به القطعة يا سيد جلوفر ؟".

أجابه ماكس قائلاً: "بضع مئات من الدولارات: ذلك بافتراض أن شقيقك لم يطلع على مسألة المزاد"، توقف قليلاً ليحتسى الشاى، قبل أن يضيف قائلاً: "أما إذا دخل المزاد فالثمن التقريبي هو خمسون ألفاً".

قال ماكس: "لكننى لا أملك مبلغ الخمسين ألفاً". وهو أمر كان ماكس يعرفه تمام المعرفة، واصل جيمس قائلاً: "وإذا ما علم أخى بأمر المزاد فلن يكون هناك أى شيء يمكنني القيام به: فبنود الوصية واضحة غاية الوضوح ـ من يملك الملك الأحمر يرث المجموعة كاملة".

قبال ماكس، دون أن يخرج عن الإيقاع المضبوط: "سوف أكون مستعداً لتقديم المال اللازم لتأمين ثمن القطعة، إذا وافقت بالمقابل أن تبيعني المجموعة كاملة".

سأله جيمس: "وكم تود أن تدفع ثمناً لها؟".

قال ماكس: "نصف مليون".

احتج جيمس قائللاً: "ولكن دار مزادات سوثبي قدرت سعر الجموعة الكاملة من قبل بمليون وأكثر".

قال ماكس: "قد يكون هذا هو الوضع حقاً، ولكن نصف مليون أفضل من لا شيء بلا شك، وهو ما سيحدث إذا ما علم أخوك بوجود الملك الأحمر".

"لكنك قلت إن الملك الأحمر قد يباع ببضع مثات من \_\_\_\_".

كرر ماكس العبارة نفسها للمرة الثانية خلال هذا الأصيل: "فى تلك الحالة، سوف أنال ألف جنيه مقدماً، مقابل اثنين ونصف بالمائة من السعر الذى يرسو عليه المزاد".

قال جيمس بابتسامية من يعرف أنه فاز بالسبق: "إننى مستعد لاتخاذ هذه المجازفة. وإن بيع الملك الأحمر بأقل من خمسين ألفًا، فسيكون بمقدورى أن أدفع الثمن بنفسى. وإن تجاوز ثمنه الخمسين ألفاً، يمكنك أن تشترى القطعة وسوف أبيعك المجموعة كاملة مقابل نصف مليون". احتسى جيمس رشفة من الشاى، ثم أضاف: "لن أكون خاسراً في كلتا الحالتين".

وكذلك أنا، هكذا فكر ماكس فى نفسه بينما أخرج عقداً من جيبه الداخلى. قرأ جيمس الوثيقة ببطء. رفع نظره عنها وقال: "لابد أنك كنت واثقاً من موافقتى على خطتك يا سيد جلوفر".

قال ماكس: "وحتى إن لم توافق، فإن زيارتى التالية كانت ستصبح لشقيقك مما سيتركك خاوى اليدين. أما إلآن، فعلى الأقل لن تكون خاسراً في كلتا الحالتين، على حد تعبيرك".

قال جيمس: "من المفترض إذن أن أسافر إلى نيويورك".

أجابه ماكس: "ليس بالضرورة، تستطيع أن تزايد على القطعة من خلال الهاتف؛ مما يتيح لك ميزة عدم إطلاع أحد على شخصية المتصل بدار المزادات".

سأله جيمس: "ولكن كيف أرتب هذا؟".

أكد له ماكس قائلاً: "أمر في غاية البساطة، يبدأ مزاد نيويورك في الساعة الثانية بعد الظهر، وهو ما يعنى تمام السابعة مساء بتوقيت لندن. الملك الأحمر هو السلعة رقم ٢٣ المعروضة بالمزاد، إذن سوف أرتب مع دار فيليبس للمزادات أن يجروا اتصالاً معك ما إن يصل المزاد إلى القطعة رقم واحد وعشرين، وما عليك إلا أن تحرص على التواجد بجوار الهاتف دون أن يشغل الخط أي شخص آخر".

"وسوف تتمامل مع الأمر إن ارتفع السمر فوق الخمسين ألفاً؟".

قال ماكسى: "كلمة شرف"، ناظراً مياشرة في عيني محدثه.

حلق ماكس مسافراً إلى نيويورك فى إجازة نهاية الأسبوع السابقة على موعد عقد المزاد مباشرة. حجز لنفسه بفندق صغير يقع فى إيست سايد، ونزل بغرفة لا تتسع مساحتها كثيراً عن مساحة زنزانتنا، ولكن هكذا تبقى معه ما يكفى من المال لتغطية نفقات النقلة الأخيرة فى مباراة الشطرنج الحاذقة تلك.

صباح الاثنين نهض ماكس من نومه باكراً. لم يغمض له جفن بسبب أوركسترا الضجيج التي تبثها سيارات نيويورك وسارينات سيارات الشرطة، وقد أحسن استغلال هذا الوقت في مراجعة الاحتمالات المختلفة والتغييرات المرجحة للخطة التي قد تحدث ما إن يفتتح المزاد.

ما هي إلا دقيقتان أو أقل ويصبح في منتصف الحلبة، وإن أخفق، فسوف يعود على أول رحلة متجهة إلى مطار هيثرو، دون أن تكلل جهوده بشيء عدا الديون والرصيد البنكي المكشوف.

ابتاع كعكة عند تقاطع الشارع الثالث بالشارع السادس والستين، شم سار ما يساوى بضعة مبان أخرى ليصل إلى دار مرزادات فيليبس. قضى ما تبقى من ساعات النهار في حضور مرزاد لمخطوطات قديمة يعقد بالقاعة نفسها التي سوف تشهد بيع التحف الصينية بالمزاد العلني. جلس صامتاً في نهاية القاعة، يراقب كيف يدير الأمريكيون مزاداتهم؛ بحيث لا يتورط في أمر غير متوقع خلال وقت لاحق من ذلك الأصيل.

لم يتناول ماكس أى طعام على الغداء، ولا يرجع هذا فقط لميزانيته الهزيلة التى سبق أن بلغ بها حدودها القصوى؛ فبدلاً من تضييع الوقت في تناول الطعام، استغل الوقت ليجرى اتصالين هاتفيين دوليين؛ الأول منهما للورد كننجتون؛ ليؤكد أنه مازال لديه السلطة ليزايد على شراء الملك الأحمر حتى مبلغ خمسين ألف دولار، وطمأنه ماكس بأنه بمجرد أن تدق مطرقة رجل المزاد معلنة بيع القطعة سوف يتصل به ليخبره بالمبلغ الذي بيعت به القطعة. بعد ذلك بدقائق أجرى ماكس اتصاله الهاتفي الثاني، وهذه المرة ليتحدث إلى السيد المبجل جيمس كننجتون بمنزله في ميدان كادوجان. التقط جيمس سماعة الهاتف بعد أول رنين له، وكان جلياً أنه استراح عند سماع صوت ماكس على الطرف الآخر من الخط. قدم ماكس الوعد نفسه للسيد المبجل جيمس كننجتون.

أعاد ماكس سماعة الهاتف لموضعها ثم شق سبيله نحو نضد المزايدة؛ حيث أعطى إحدى المساعدات رقم هاتف جيمس كننجتون في لندن وأخبرها بنيته المزايدة على القطعة رقم ٢٣.

أجابته المساعدة قائلة: "اترك الأمر لنا يا سيدى. سأحرص على اتصالنا به في الوقت الناسب تماماً".

شكر ماكس المساعدة، وعاد من جديد نحو غرفة المزاد واتخذ الموضع المفضل لديه عند نهاية الصف الثامن، على يمين رجل المزاد تماماً. بدأ يقلب صفحات الكتالوج، يتفحص القطع المعروضة والتي لا تثير أي اهتمام لديه. وبينما جلس هناك، ينتظر في نفاد صبر دعوة رجل المزاد للمزايدة على القطعة رقم واحد، حاول أن يميز من بين الحضور من هم التجار، ومن هم المزايدون الجادون ومن حضروا بدافع الفضول لا أكثر.

عندما صعد رجل المزاد سلم المنصة عند الثانية إلا دقيقتين، كانت غرفة المزاد ممتلئة بالوجوه التي يعلوها الترقب. عند الثانية تماماً ابتسم الرجل الذي يدير المزاد من فوق المنصة لزيائنه الحاضرين.

أعلىن قائلًا: "القطعة رقم واحد، وهي تمثال لصياد من العاج منحوت بدقة ومهارة".

بيعت القطعة بمبلغ ١٥٨ دولاراً، دون أي تلميح للدراما المشوقة التي ستتلو ذلك.

بلغت القطعة الثانية مبلغ ألف دولار، ولكن كان يجب الانتظار حتى القطعة رقم ١٧، وهو تمثال لأحد رجال الدولة الصينية القديمة منحن على مكتب ويقرأ في أحد الدفاتر، وعندها وصل الثمن إلى ٢٠٠٠ دولار.

غادر القاعة تاجر أو اثنان كان من الواضح أن اهتمامهما انصب على القطع السابقة وحسب، بينما غادر اثنان آخران، بعد أن نجحا أو أخفقا في امتلاك القطع التي حضرا سعياً وراءها. كان يمكن لا ماكس "سماع خفقان قلبه بشدة، على الرغم من أنه مازال هناك بعض الوقت قبل أن يصل رجل المزاد إلى القطعة رقم ٢٢.

أعاد توجيه اهتمامه إلى صف الهواتف الموضوعة على منضدة طويلة على أحد جوانب الفرفة. لم يكن هناك إلا ثلاثة منها مشغولة. عندما أعلن رجل المزاد عن وصوله للقطعة رقم ١٢، بدأت المساعدة تتصل بالرقم. بعد ذلك بدقائق معدودة كورت يدها حول طرف السماعة القريب من الفيم وراحت تهمس. عندما تم تقديم القطعة رقم ٢٢، تحدثت باقتضاب مع عميلها من جديد. افترض ماكس أنها ولابد تحذر جيمس كننجتون من أن الملك الأحمر سيكون هو القطعة التالية التي توضع تحت رحمة مطرقة رجل المزاد.

أعلىن رجل المزاد وهو يلقى بنظرة على أوراق ملاحظاته: "القطعة رقم ٢٣، وهى ملك أحمر منحوت نحتاً بارعاً ودقيقاً، المنشأ مجهول. هل أفتتح المزاد بمبلغ ٣٠٠ دولار؟".

رفع ماكس كتالوجه.

"خمسمائة؟"، هكذا تساءل رجل المزاد وهو يلتفت ليواجه الموظفة التي تتحدث بالهاتف. همست بشيء في الهاتف ثم أومأت برأسها في حزم. حول رجل المزاد انتباهه نحو ماكس من جديد، الذي كان قد رفع كتالوجه حتى من قبل أن يقترح رجل المزاد الثمن.

"لدى مزايدة بألف دولار"، هكذا قال رجل المزاد مولياً وجهه نحو المشترى المتصل بالهاتف. غامر قائلاً: "ألفان؟"، ولدهشته رأى الموظفة تومئ بسرعة شديدة.

اقترح قائلاً بينما نظر من جديد نحو ماكس: "ثلاثة آلاف؟". ارتفع الكتالوج لأعلى مرة أخرى، وبدأ العديد من التجار يتبادلون الهمسات في مؤخرة القاعة.

"أربعية آلاف؟"تساءل رجل المزاد وهو يحدق دون تصديق نحو الموظفة الممسكة بسماعة الهاتف. خمسة آلاف دولار، ستة آلاف دولار، تسعية آلاف دولار،

عشرة آلاف دولار تم تجاوزها في أقل من دقيقة واحدة. حاول رجل المزاد محاولة يائسة أن يظهر بمظهر من كان يتوقع حدوث هذا بينما تعالت الهمهمة والدمدمة في القاعة. بدا كأن لدى كل واحد رأيا مختلفاً فيما يجرى. نهض واحد أو أكثر من التجار من أماكنهم المفضلة وساروا بكل همة نحو نهاية القاعة، على أمل العثور على تفسير لهذه المزايدة المحمومة. البعض الآخر كان قد بدأ يضع الافتراضات بالفعل، ولكن أحداً لم يكن مستعداً للمزايدة تحت وطأة كل هذا الضغط، وخصوصاً أن المبلغ راح الآن يتقافز بالخمسة آلاف دولار كل مزايدة.

عندما تساءل رجل المزاد"بخمسة وأربعين ألفاً؟"رفع ماكس كتالوجه على الفور مستجيباً له، فتوجه رجل المزاد نحو السيدة على الهاتف: "هل يزايد زبونك بخمسين ألفاً؟" التفت جميع من بالقاعة نحوها، لرؤية رد فعلها. ترددت للمرة الأولى حتى الأن. كرر رجل المزاد قائلاً: "خمسين ألفًا". همست الموظفة بالمبلغ في سماعة الهاتف، وبعد وقفة طويلة أومأت بالموافقة، ولكن دون حماس كبير.

عندما عرضت القطعة على ماكس بمبلغ خمسة وخمسين ألفًا، تردد هو أيضاً، وأخذ وقته قبل أن يرفع كتالوجه بالموافقة أخيراً.

"ستون ألفاً؟"هكذا اقترح رجل المزاد على الموظفة المسكة بسماعة الهاتف. انتظر ماكس في توتر عصبى بينما هي تكور يدها حول الطرف القريب لفمها من السماعة وتكرر النطق بالرقم. بدأت بعض خيوط العرق تظهر على جبين ماكس، وراح يسائل نفسه ترى هل نجح جيمس في تدبر أموره بحيث يتسنى له أن يرفع المبلغ إلى أكثر من ٥٠ ألفاً؛ ففي تلك الحالة سوف يخسر كل النفقات التي تحملها على العملية حتى الآن. بعد وقت بدا وكأنه طال مدى الدهر، ولكنه لم يزد في حقيقة الأمر عن عشرين ثانية، هزت الموظفة رأسها نفياً، ووضعت

سماعة الهاتف على القرص منهية الاتصال.

ابتسم رجل المزاد باتجاه ماكس، وقال: "بيعت للسيد المحترم على يسارى، مقابل خمسة وخمسين ألف دولار". شعر ماكس عندئذ بالغثيان، والانتصار، والدوار، والارتياح، كل ذلك في اللحظة نفسها.

بقى ماكس فى مكانه، منتظراً حتى تهدأ ضجة الحماس والإثارة، وبعد بيع حوالى عشر قطع أخرى تسلل بهدوء خارج القاعة، غير منتبه للنظرات المحدقة والمرتابة التى رماه بها التجار؛ ممن راحوا يتساءلون عمن يكون هذا الرجل. خطا فوق البساط الأخضر السميك وتوقف عند نضد البيع.

"أود أن أترك عُربوناً على القطعة ٢٣".

نظرت الموظفة نحو القائمة التي أمامها. قالت: "ملك أحمر"، ثم تأكدت أكثر من مرة من السعر، ثم أضافت: "خمسة وخمسون ألف دولار"، ثم رفعت بصرها نحو ماكس للتأكد.

فأوماً بالموافقة بينما بدأت الموظفة تملأ خانات مربعة صغيرة على وثيقة الشراء، وما هي إلا لحظات حتى أدارت النموذج نحو ماكس ليوقعه.

قالت الموظفة: "ستكون قيمة العربون خمسة آلاف وخمسمائة دولار، وينبغى دفع الثمن كاملاً في غضون ثمانية وعشرين يوماً". أوما ماكس برأسه دون اكتراث، وكأنما كان هذا إجراء اعتاد عليه تمام الاعتياد. وقع الوثيقة ثم حرر شيكاً بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دولار، مدركا أنه سيجعل رصيده صفراً، ودفعه نحوها عبر النضد. سلمته الموظفة النسخة العليا من العقد واحتفظت بالنسخة الأخرى. عندما راجعت توقيعه بدا عليها التردد. لابد أنها مجرد مصادفة لا أكثر، فاسم جلوفر شائع. لم ترغب في إهانة عميلها، لكنها كانت تعرف أن عليها إطلاع القسم الذي تتبعه بهذا الموقف الغريب، ومن ثم بتأكدون من صرف الشيك.

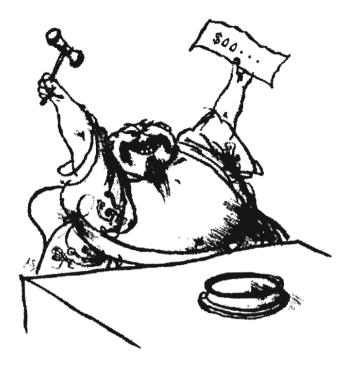

غادر ماكس دار المزادات وتوجه شمالاً صوب بارك أفينو. دخل مباشرة إلى سوثبى بارك بيرنت واقترب من مكتب الاستقبال. سأل إن كان يمكن له أن يتحدث قليلاً إلى مسئول قسم التحف الشرقية. لم ينتظر إلا دقائق معدودة.

فى هذه المرة لم يهدر ماكس وقته بطرح أية أسئلة تمهيدية لا جدوى منها إلا تغطية نواياه الحقيقية. فعلى كل حال، وكما ذكرته موظفة دار فيليبس للمنزادات، فإنه لم يعد أمامه سوى ثمانية وعشرين يومًا لإتمام الصفقة.

سأل ماكس: "إن عرضت مجموعة شطرنج كننجتون في السوق، فكم تتوقع أن يكون ثمنها؟".

بدا الشك والريبة على الخبير، وخصوصاً بعد أن تناهى إلى علمه توا نبأ بيع الملك الأحمر بدار فيليبس، وبالسعر الذى بيع به. أجاب قائلاً: "سبعمائة وخمسون ألفاً من المحتمل أن تصل إلى المليون".

# جيفرى آرشر

قال ماكس: "وإن كان بمقدورى أن أجلب لكم المجموعة الكاملة لقطع شطرنج كننجتون، وكنتم المخولين بإثبات أصالتها، فما المبلغ المستعدون أنتم لتقديمه مقابل صفقة مستقبلية؟".

"أربعمائية ألف، ربما خمسمائية، فقيط لو أمكن لأسرة كننجتون كننجتون أن تؤكد لى أنها مجموعة قطع شطرنج كننجتون حقاً".

"سأكون على اتصال معكم، "هكذا وعده ماكس، وهو يشعر بأن جميع مشكلاته القريبة والبعيدة قد تم حلها إلى الأبد.

#### 0 2% ¢

سجل ماكس مغادرته من الفندق الصغير الذى نزل به فى ايست سايد فى وقت لاحق من المساء نفسه، واستقل سيارة أجرة إلى مطار لينيدى، وما إن أقلعت الطائرة حتى راح فى نوم عميق للمرة الأولى منذ أيام.

لست الطائرة بوينج ٧٢٧ أرض مطار هيشرو مع طلوع الشمس على نهر التايمز؛ لأنه لم يكن هناك أحد بانتظاره، ركب ماكس قطار هيشرو إكسبريس إلى بادنجتون، وكان في شقته وقت تناول الإفطار، وبدأ يشطح مع خيالاته حول طبيعة حياته عندما يتناول طعامه بانتظام في مطعمه المفضل، أن يستقل سيارات الأجرة باستمرار، بدلاً من أن يقف في انتظار الحافلة التالية.

ما إن أنهى ماكس إفطاره حتى وضع الأطباق فى الحوض وجلس فى أحد المقاعد المريحة. بدأ يفكر فى تحركه القادم، واثقاً من أن الملك الأحمر قد اتخذ مكانه الآن فى لوح اللعب، وأن المباراة الحافلة لابد أن تنتهى بموت الشاه.

عند الساعة الحادية عشرة وهو وقت ملائم للاتصال بنبيل من نبلاء الملكة، اتصل ماكس بقصر كننجتون. حين

حول رئيس الخدم المكالمة إلى اللورد كننجتون، كان أول ما نطق به هو: "هل حصلنا عليه؟".

أجابه ماكس: "كلا، بكل أسف سيدى اللورد، لقد هزمنا في المزايدة من قبل طرف مجهول. لقد قمت بتنفيذ تعليماتك بالحرف الواحد، وتوقفت عن المزايدة عند وصول السعر لمبلغ خمسين ألف دولار". توقف قبل أن يضيف: "كان السعر الذي رسا عليه المزاد هو خمسة وخمسون ألفاً".

ساد صمت طويل على الطرف الآخر، شم قبال اللورد: "أتظن أن المزايد الآخر هو شقيقي 9".

أجاب ماكس: "لا سبيل للتأكد من ذلك، كل ما أعرفه أنهم كانوا يبتغون كانوا يبتغون عن طريق الهاتف، لاشك أنهم كانوا يبتغون الحرص على بقائهم مجهولي الهوية".

أجاب اللورد كننجتون: "سأكتشف ذلك قريبًا"، ثم أغلق الخط.

"طبعاً ستكتشف قريباً"، هكذا قال ماكس متفقاً معه بينما كان يتصل برقم في تشيلسي.

ما إن سمع ماكس الصوت الأرستقراطى له جيمس قال: "تهانينا، لقد نجحت في شراء القطعة، وهكذا يحق لك الآن المطالبة بحقك في إرثك؛ طبقاً لبنود الوصية".

قال جيمس كننجتون: "أحسنت فعلاً يا جلوفر".

قال ماكس: "وفى اللحظة التى تتسلم فيها بقية المجموعة سيقوم المحامون التابعون لى بتسليمك شيكاً بمبلغ أربعمائة وخمسة وأربعين ألف دولار".

قال جيمس منزعجاً: "لكننا اتفقنا على نصف مليون".

قال ماكس: "ناقص مبليغ الخمسة والخمسين ألفاً الذي دفعته لشراء الملك الأحمر. ستجد ذلك منصوصًا عليه في العقد الذي وقعناه".

بدأ جيمس بتذمر قائلاً: "ولكن....".

# جيفري آرشر

سأله ماكس بينما بدأ جرس الباب الخارجى يدق: "أتفضل أن أتصل بأخيك؟ لأننى مازلت أمتلك القطعة". لم يرد جيمس في الحال. أضاف ماكس: "فكر بالأمر بينما أتفقد الباب الخارجي". وضع ماكس السماعة على المنضدة الجانبية، وسار إلى الردهة، وهو يفرك يديه. فتح السلسلة، وفتح القفل، وجذب الباب بضع بوصات. رأى رجلين طويلين يرتديان معطفين متطابقين واقيين من المطر يقفان قبالته.

سأله أحدهما: "هل أنت السيد ماكس فكتور جلوفر؟". سأله ماكس: "ومن الذي يسأل؟".

"إننى المفتش آرميتاج من شرطة مباحث النصب والاحتيال، وهدنا الرقيب ويلليز". وأشهر كل منهما بطاقة التعريف الخاصة به، والتى كان يعرف ماكس شكلها تمام المعرفة. "هل تأذن لنا بالدخول؟".

ما إن حصل رجلا الشرطة على إفادة ماكس ودونوها، تلك الإفادة التي لم تزد على عبارة: "سأكون بحاجة للاتصال بالمحامى الخاص بي "حتى غادرا الشقة، ثم اتجها مباشرة بعدها إلى يوركشير للقاء اللورد كننجتون، وبعد أن حصلا على إفادة مفصلة من سيادته، عادا إلى لندن للقاء شقيقه جيمس. ووجده الشرطيان متعاوناً هو الآخر لأقصى درجة.

بعد ذلك بأسبوع قبض على ماكس بتهمة الاحتيال. لم يصرح له القاضى بالإفراج بكفالة نظراً لسجله الماضى غير المشرف.

سألت ماكسى: "ولكن كيف اكتشفوا أنك سرقت الملك الأحمر؟".

أجابني ماكس وهو يدهس عقب سيجارته: "لم يكتشف ذلك أحد".

وضعت قلمى، وغمغمت من الجزء العلوى من الفراش قائلاً: "لست واثقاً من أننى فهمت المسألة".

اعترف ماكس قائلاً: "ولا أنا، على الأقل حتى وجهوا لى الاتهام". بقيت صامتاً، بينما بدأ شريكى فى الزنزانة يلف سيجارته التالية. استمر يقول: "عندما تلوا وثيقة الاتهام لم يكن هناك شخص أكثر دهشة منى؛ فقد كان الحكم كما يلى:

"ماكس جلوفر، أنت مذنب بمحاولة الحصول على مال عن طريق ادعاءات كاذبة، وتحديداً في السابع عشر من أكتوبر، في عام ٢٠٠٠، اشتريت قطعة ملك أحمر من مزاد بمبلغ خمسة وخمسين ألفاً، وهي القطعة رقم ٢٣ من دار مزادات فيليبس في نيويورك، بينما أغريت أطرافاً أخرى مهتمة بالقطعة بالمزايدة أمامك، دون أن تعلمهما بأنك المالك الحقيقي للقطعة".

دار مفتاح ثقيل في ثقب الباب وطقطق منفتحاً على زنزانتنا.

صاح الضابط المناوب: "زيارات".

بينما دلى ماكس ساقيه من فراشه، قال لى: "وهكذا ترى أنهم اتهمونى خطأ وحكموا على بالسجن عقاباً على الجريمة التى لم أرتكبها".

"ولكن لم خضت غمار كل تلك التمثيلية في حين كان بوسعك أن تبيع القطعة لأحد الشقيقين وتنتهي الحكاية؟".

"لأنه في تلك الحالة كنت سأضطر لأن أريهم كيف حصلت على القطعة في المقام الأول، ولو قبض على بسبب...".

"ولكن الشرطة قبضت عليك بالفعل".

ذكرني ماكس: "ولكن ليس بجريمة السرقة".

سألته بينما نخطو إلى الردهة ونشق سبيلنا نحو مركز الزيارات: "وماذا حدث للملك الأحمر إذن؟".

قال ماكس: "أعيد إلى المحامى بعد المحاكمة، وحفظه في خزانته؛ حيث سوف يبقى هناك حتى إطلاق سراحي".

قلت له: "ولكن هذا يعني...."...

قاطعنى ماكس بلامبالاة: "هل سبق لك أن التقيت بلورد كننحتون؟".

أجبت: "كلا، لم أنل هذا الشرف".

قال وهو يحاكى لهجتى ساخراً: "إذن سوف تنال هذا الشرف، سأقدمك له أيها الصبى العجوز؛ لأنه آت اليوم لزيارتى"، ثم توقف، قليلاً قبل أن يضيف: "لدى شعور بأن اللورد سوف يقدم لى عرضاً محترماً مقابل الملك الأحمر".

سألته: "وهل ستقبل عرضه؟".

أجابنى ماكس ونحن ندخل قاعة الزيارات: "صبراً يا جيف، لن يكون بمقدورى أن أجيب عن هذا السؤال حتى الأسبوع القادم، عندما يزورنى شقيقه جيمس".

# حكيم الزمان



كانت نصيحية زوجتي كارول لي هي: "اهتم بشئونك ولا تتدخل فيما لا بعنيك".

فذكرتها بينما أصعد للفراش: "ولكن الأمر يعنيني، لقد كنت أنا ويوب صديقين منذ أكثر من عشرين عاماً حتى الآن".

أصرت على موقفها قائلة: "هنذا أدعى لأن تحتفيظ بمشورتك لنفسك".

أجبتها محتداً قليلاً: "ولكني لا أستريح لها".

"لقد أوضحت شعورك هذا كل الوضوح خلال العشاء". هكذا ذكرتنى كارول بينما كانت تطفئ المسباح المجاور لجانبها من الفراش.

"ولكن بلا أدنى شك، من الواضح وضوح الشمس أن هذه العلاقة سوف تنتهي بالبكاء والنواح".

"لن يكون عليك ساعتها إلا شراء علية من المناديل الورقية".

عُمغمت قائلاً:"إنها لا تسعى إلا وراء ماله".

أجابتني كارول: "ولكنه لا يملك أي مال، إن بوب ناجح عملياً تمامًا، ولكن اسمه لا يرد على قائمة أثرى أثرياء العالم".

"قد یکون هذا هو الحال حقاً، ولکن مازال من واجبی أن أحذره باعتباری صدیقه بألا یتزوج من تلك الرأة".

قالت كارول: "إنه لا يود سماع هذه النصيحة بالنات حالياً؛ فلا تفكر حتى في النطق بها".

قلت لها وأنا أهز وسادتي وأهيئها للنوم: "اشرحي لي يا حكيمة الزمان، لم يتوجب عليَّ الصمت؟".

تجاهلت كارول سخريتى قائلة: "إذا كان لا مناص من أن ينتهى بهما الأمر بالنزاع أمام محاكم الطلاق، لن يضيف هذا لنصيحتك شيئًا سوى أنك ستبدو معتدًّا عندئية بنفسك. أما إذا نجح هذا الزواج، فإن صديقك لن ينسى لك أبدًا ولن يصفح

عنك \_ ولا هي سوف تصفح عنك".

"لم أكن أنتوى إخبارها برأيي".

قالت كارول: "صدقنى إنها تعرف تمامًا طبيعة شعورك ناحيتها منذ الآن".

تنبأت قائلاً: "لن يستمر هذا الزواج أكثر من عام". و هنا دق جرس الهاتف على الجانب الخاصبي من الفراش. التقطت السماعة داعيًا الله ألا يكون استدعاء من مريض.

انبعث صوت مألوف لا حاجة به للتعريف عن نفسه يقول: "طلب واحد فقط سأطلبه منك".

سأثنه: "وما هو يا بوب؟".

المل تكون إشبينًا لي في حفل الزفاف؟".

التقينا أنا وبوب رادفورد للمرة الأولى بمستشفى سانت توماس عندما كان كل منا طبيبًا تحت التدريب، وكنا حديثى التخرج. ولنكون أكثر دقة، كان اللقاء الأول بيننا في ملعب الرجبي، عندما غلبني بينما كنت على وشك أن أسجل رمية الفوز. في تلك الأيام كنا على جانبين متناحرين.

بعد أن تم تعييننا كطبيبى امتياز فى مستشفى جايز، بدأنا نلعب الرجبى ولكن فى فريق واحد هذه المرة، وكنا نلعب مباراة إسكواش بانتظام فى منتصف كل أسبوع ـ كان هو الفائز فيها على الدوام. لم نكن مضطرين وقتها للبحث عن رفقة من الإناث لأن مستشفى سانت توماس كان بها ما يزيد على الثلاثمائة ممرضة، الغالبية العظمى منهن يبحثن عن خطيب مناسب، ولسبب مجهول كن يعتبرن الأطباء صيدًا ثمينًا، وكان كلانا يتطلع لاستغلال وضعنا الجديد بينهن. وعندئذ تحديدًا

كانت كارول أيضًا طبيبة على وشك التخرج مثلنا، وفي موعدنا العاطفي الأول أوضحتْ بما فيه الكفاية أنها غير مستعدة للارتباط والزواج قبل فترة طويلة جدًا من العمل والاستقلال، ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار موهبتى الوحيدة تقريبًا، ألا وهي المثابرة. وبعد أن تقدمت لخطبتها للمرة التاسعة على التوالى استسلمت أخيرًا، وتزوجت من كارول بعد تخرجها وتأهلها للعمل ببضعة شهور.

انطلق بوب على الاتجاه المعاكس تمامًا لاتجاهنا. فكلما دعوناه لتناول العشاء كان يصطحب معه رفيقة جديدة. كنت أخلط بين أسمائهن أحيانًا، وهو خطأ لم تقع فيه كارول بالمرة. وعلى الرغم من ذلك، ومع مرور الأعوام، ضعفت شهية بوب ونال الزمن من إقباله على تجربة مذاقات جديدة وأطباق مختلفة من قائمة أصناف النساء، عكس ما كان عليه في عهد الدراسة؛ فعلى كل حال لقد احتفلنا بعيد ميلادنا الأربعين مؤخرًا. ولم يعد لذكرى فوزه بلقب أكثر الشباب جاذبية وهو في ثوب التلميذ أي معنى أو جدوى له الآن، حتى بعد أن أسس أنجح عيادة خاصة في لندن كلها. كان يسكن في شقة متعددة الغرف في هارلي ستريت، لا يرضخ تحت أي عبء من أعباء الزواج، ولكن بدا أن ذلك كله قد وصل لخط النهاية الآن.

دعانى بوب أنا وزوجتى كارول لننضم إليه على العشاء لكى يقدم لنا فيونا، التى وصفها باعتبارها المرأة التى نوى أن يقضى معها ما تبقى من حياته، وهنا ساورتنا الدهشة وغمرنا السرور، كما أننا أيضًا أصبنا بشىء من الارتباك لأننا لم نستطع تذكر اسم آخر صديقة له، ولكننا على الأقل كنا متأكدين من أن اسمها لم يكن فيونا.

حين وصلنا إلى المطعم رأيناهما يجلسان بركن قصى بالقاعة، تتشابك أصابع أيديهما. نهض بوب لتحيتنا وعلى الفور قدم لنا فيونا باعتبارها أروع امرأة في العالم، ولكى أوفى المرأة حقها، على أن أقول إن أي رجل جدير بهذا اللقب يراها لا يمكنه إنكار محاسنها الجسدية، فلابد أن طولها يتراوح من

# جيفري آرشر

خمس إلى ثمانى أقدام، ويبلغ طول ساقها ثلاثين بوصة، وقد كان جسدها ممشوقًا بعد أن ضبطت معاييره صالة الألعاب الرياضية، ثم اكتملت مفاتنه بحمية طعام معتمدة على أوراق الخس الأخضر والماء القراح وحسب.

كان حديثنا أثناء الطعام محدودًا إلى حد كبير، من ناحية لأن بوب قضى معظم الوقت يتفرس في فيونا بطريقة لا ننظر بها حتى إلى أروع النساء التي رسمها دوناتيللو أو نحتها في تماثيل. وعند نهاية العشاء، كنت قد توصلت إلى نتيجة مفادها أن فيونا سوف تكلف صاحبي ما لا يطيق، ولا يعود هذا فقط لأنها قرأت قائمة المشروبات من الأغلى بالأسفل إلى الأرخص بالأعلى، ولا لأنها طلبت كافيارًا كطبق فاتح للشهية، ولا لأنها طلبت، بابتسامة معسولة، أن يضع قطع الفطر والكمأ على وجه طبق المكرونة الخاص بها.



#### حكيم الزمان

بكل صراحة، كانت فيونا من نوعية الشقراوات طويلات السيقان التي يتمنى الرجل منا أن يصادفها وهو يسهر وحده في مشرب أحد الفنادق، وهو مسافر برحلة عمل ويفضل أن يكون هذا بقارة أخرى غير القارة التي يعيش بها. إنني غير قادر على تحديد عمرها، ولكنني علمت خلال تناول العشاء أنها كانت قد تزوجت ثلاث مرات قبل أن تلتقي بصديقي بوب. وعلى الرغم من هذا، فقد أكدت لنا أنها قد عثرت أخيرًا على الرجل المناسب.

كنت سعيدًا كل السعادة بمغادرتى المطعم تلك الليلة، كما سبق أن لاحظتم؛ فلم أكد أضيع أى وقت لإعلام زوجتى بوجهة نظرى بشأن فيونا.

عقد الزفاف بعد ذلك بنحو ثلاثة أشهر في مكتب تشيلسي للتوثيق بـ كنجـزرود. لم يحضر المراسم إلا أصدقاء بوب من مستشفى سانت توماس وجامعة جايز- وبعض منهم لم تقع عيناى عليهم منذ أيام مباريات الرجبى. وجدت أنه من غير الحكمة أن أشير لـ "بوب" أن فيونا لا يبدو أنها تتمتع بالعديد من الصداقات، أو أنها على الأقل لا تملك أصدقاء مستعدين لحضور أحدث زواج لها.

وقفت صامتًا بجانب بوب بينما يتلو الموظف الموثق الكلمات المعهودة: "لو أن أى شخص يمكنه أن يظهر مبررًا قانونيًا يمنع هذين الشخصين من الارتباط بميثاق النزواج، فليعلن ذلك المبرر لى الآن".

أردت أن أقدم مبررًا، غير أن كارول كانت شديدة القرب منى بحيث أحجم عن تلك المجازفة. لابد أن أعترف أن فيونا بدت متألقة في ذلك اليوم، تمامًا مثل حية بجرسين على وشك أن تلتهم حملاً تأتى عليه عن آخره.

# جيفري آرشر

أقيم حفل الاستقبال في لوسيز با فولهام رود"، ولو أننى لم أكن متعبًا ليلتها لكان الخطاب الدى ألقيته على الضيوف أكثر تماسكًا ووضوحًا، أو ربما كان يعوزني تصديق الكلمات التي تفوهت بها.

حين جلست بعد أن أنهيت كلمتى لأستمتع بالتصفيق الحار، لم تنحن كارول على لتهنئنى على بلاغتى وفصاحتى. لقد تجنبتها إلى أن تجمعنا كلنا على الرصيف الخارجى لتوديع العريس والعروس أمام المطعم. لوح بوب وفيونا تلويحة الوداع قبل أن يدخلا إلى العربة الليموزين البيضاء التى ستقلهما إلى مطار هيثرو، ومن هناك يأخذان طائرة إلى آكابولكو؛ حيث سيقضيان شهر عسل لمدة ثلاثة أسابيع. لم يكن كل من الانتقال إلى مطار هيثرو، وهو ما أفسد حفل الزفاف في وقت مبكر للغاية، ولا المكان المقصود لقضاء شهر العسل، خيارًا مفضلاً لصديقى بوب. وهي معلومة لم أطلع كارول عليها؛ لأنها كانت سوف تتهمنى دون شك بالتحامل ولعلها تكون محقة في اتهامها ذلك.

خلال ذلك العام الأول من الزواج لا أستطيع أن أدعى أننى رأيت فيونا مرات كثيرة، على الرغم من أن بوب كان يتصل بى بين الحين والآخر، ولكنه يتصل فقط من العيادة في هارلي ستريت. بل وكنا نتدبر أمرنا أحيانًا للالتقاء لتناول غداء سريع، لكنه لم يعد قادرًا على لقائي من أجل مباراة الاسكواش في المساء.

لم ينس بوب أبدًا أثناء تناولنا لوجبات الغداء أن ينوه بمحاسن زوجته الرائعة، كما لو أنه كان يعلم تمام العلم موقفى من شريكة حياته ـ مع أننى لم أعرب عن مشاعرى الحقيقية تجاهها في أي مناسبة، وأظن أن هذا كان سبب عدم دعوتى أنا وزوجتى كارول أبدًا لتناول العشاء في منزلهما،

وكلما طلبنا منهما الانضمام إلينا على العشاء، كان بوب يقدم أعذارًا غير مقنعة من قبيل اضطراره لزيارة مريض، أو سفره خارج المدينة في تلك الأمسية ذاتها.

كان التغير طفيفًا ولطيفًا فى البداية، بل لا يكاد يدرك بالعين المجردة. صارت وجبات الغداء التى أتناولها معه أكثر انتظامًا، بل ونجح من جديد فى حضور كل مباريات الاسكواش الليلية، وربما الأمر الأكثر وضوحًا هو الإشارات التى راحت تقل على لسانه بالتدريج عن فيونا وخصالها الحميدة.

ما إن توفيت عمة بوب، الأنسة موريل، حتى صار التغير واضحًا جليًا. وللأمانة لم أكن أدرك أصلاً أن بوب له عمة، ناهيك عن أنها عمة تملك شركة بمبلتون الكترونيكس ووريثها الوحيد هو بوب.

أعلنت مجلة التايمز أن الآنسة موريل قد تركت وراءها شروة تزيد بقليل على المليون جنيه في صورة أسهم وممتلكات، جنبًا إلى جنب مجموعة مقتنيات فنية ثمينة، وباستثناء بضع وصايا ثانوية أوصت بها للمؤسسات الخيرية، كان ابن أخيها هو المنتفع الأوحد بثروتها. وبارك الله فيه من إنسان؛ لأن كل تلك الشروة التي هبطت عليه من السماء لم تنجح في تغيير بوب بأي صورة؛ غير أن القول نفسه لا بصدق على فيونا.

عندما اتصلت بصديقى بوب لتهنئته على حظه السعيد، بدت فى صوته نبرة إحباط. سألنى إن كان من المكن أن أنضم له لتناول طعام الغداء؛ لأنه فى حاجة لنصيحتى فى مسألة شخصية.

التقينا بعدها بنحو ساعتين، في مطعم جاسترو قريبًا من ميدان ديفونشاير. لم يتحدث بوب عن أي شيء ذي بال إلا بعد أن أخذ النادل طلباتنا، ولكن ما إن تم تقديم الصنف الأول لنا،

# جیشری آرشر

لم يعد على قائمة المطعم إلا سيرة فيونا زوجته كطبق أوحد وحيد. لقد تلقى هذا الصباح نفسه رسالة من مكتب المحاماة آبوت كرومبيه وشركاه، لإعلامه بصيغ غامضة أن زوجته ترفع عليه قضية طلاق.

فقلت دون مراعاة لأى لباقة: "لقد أحسنت اختيار التوقيت".

قال بوب: "ولم ألحظ ذلك!".

كررت كلامه: "تلحظ ذلك؟ تلحظ ماذا؟".

"ألحظ كيف تغير موقف فيونا منى بعد وقت قصير من لقائها بعمتى موريل، ففي الحقيقة، إنها في الليلة نفسها نجحت في أن تسحرني بها وتأسرني تمامًا".

ذكرت بوب بما قاله المخرج والمشل وودى آلان في هذا الصدد؛ فقد قبال إنه لا يفهم كيف يمتلك الرجل منا عقلاً وغريزة في الحين نفسه، دون أن يكون لديه القدرة على استعمال الاثنين في الحين نفسه، ضحك بوب للمرة الأولى في ذلك اليوم، ولكن ما هي إلا دقائق قبل أن يعود من جديد إلى صمته المشحون بالحزن.

سألته: "هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لمساعدتك؟".

أجاب بوب: "فقط إن كثبت تعرف اسم محامى طلاق من الطراز الأول؛ لأنهم أخبرونى بأن السيدة آبوت تلك لها سمعة شهيرة في اعتصار آخر قطرة دم من الخصوم لصالح موكليها، وخصوصًا بعد آخر تعديلات في قوانين الطلاق".

أجبته قائلاً: "لا آظن أننى أعرف محاميًا من هذا النوع، بما أننى متزوج زواجًا سعيدًا منذ ستة عشر عامًا، أخشى أنثى الشخص غير المناسب لنصحك، لماذا لا تتحدث إلى بيتر ميتشل؟ فعلى كل، وبعد أربع زيجات سابقة، لابد أنه قادر على إخبارك بأفضل محام يمكن الوصول إليه".



أقر بوب قائلاً: "لقد اتصلت به ما إن صحوت من نومى هذا الصباح، لقد كان دائمًا يوكل السيدة آبوت كمحامية له وقد أخبرنى أنه يحتفظ بتوكيل دائم لها؛ بحيث لا تستولى عليها أي واحدة من زوجاته القادمات".

خالال الأسابيع القليلة التالية، عدت أنا وبوب إلى مباريات الاسكواش المنتظمة، وبدأت أنجح في التغلب عليه للمرة الأولى. وبعد ذلك صار ينضم إلى أنا وكارول على العشاء. حاولنا أن نبتعد بالحديث عن أي شيء يتعلق بفيونا، وعلى الرغم من ذلك، فلم يمنع نفسه من إخبارنا بأنها لا تود أن تغادر الحلبة بسلام؛ حتى بعد أن عرض عليها أن تنال نصف ما تركته عمته.

وإذ امتدت الأسابيع لتصبح شهورًا، بدأ بوب يفقد وزنه وتسلل الشيب إلى خصلاته الذهبية. أما فيونا، فعلى الجانب

الآخر، كانت تبدو أنها تزداد صحة وقوة، وتتجاوز كل حاجز يظهر أمامها مثل جواد أصيل في شرخ شبابه. وما رجح كفة فيونا، أنها كانت بكل وضوح تدرك المدى الطويل للعبة، وكيف لا وهي تملك ميزة تجربة ثلاثة انتصارات سابقة، في المضمار نفسه، وبدارأنها تتطلع إلى نصرها الرابع بكل تأكيد.

لابد أن عامًا تقريبًا قد انصرم قبل أن توافق فيونا أخيرًا على التوصل لتسوية، دون الوقوف أمام القضاء. كل ممتلكات بوب سوف تقسم بالتساوى بينهما إضافة لتحمل بوب لمصاريفها القانونية، وتم تحديد موعد للتوقيع الرسمى على هذا بإحدى قاعات المحكمة، وافقت على أن أحضر وأوقع الاتفاق كشاهد، وأن أقدم له بوب الدعم النفسى الذي يحتاج إليه أمس الحاجة؛ وذلك على حد تعبير زوجتى كارول.

ولكن لم يتسنّ لى أن أرفع غطاء قلمى لأوقع بالمرة؛ ذلك أن فيونا قد انخرطت فى نوبة بكاء ونحيب، قبل أن تقرأ السيدة آبوت محاميتها بنود الاتفاق بوقت طويل، وأعلنت أنها تلقت معاملة قاسية من بوب وأنه سبب لها انهيارًا عصبيًا حادًا، ثم انتفضت وغادرت المكتب متعثرة الخطوات دون أى كلمة أخرى. لابد أن أعترف أننى لم يسبق لى رؤية فيونا فى حالة أقل توترًا. بل إن السيدة آبوت نفسها جاهدت لكى تخفى سخطها من موكلتها.

وَكُل بوب محاميًا اسمه هارى دكستر، والذى حذره قائلاً بأنه غالبًا سيخوض معركة قضائية طويلة ومكلفة إن لم يوافق على التسوية، وأضاف السيد دكستر أن القضاة كثيرًا ما يأمرون الطرف المدعى عليه بتحمل مصاريف الطرف المتضرر. هز بوب منكبيه لامباليًا، ولم يهتم حتى بالرد على هذا الكلام.

ما إن قَبِل الجانبان حقيقة أنه من غير المكن التوصل لتسوية خارج المُحكمة، تم تحديد يوم في الأوراق الرسمية القضائية لنظر الدعوى،

كان السيد دكستر عاقدًا عزمه على مواجهة مطالب فيونا الشائنة بقدر مساو من المقاومة الصلبة، وأن يبدأ بإقناع بوب بمطاوعة جميع توصياته، ولكن مع كل مطلب جديد من المطرف الخصم، كان عزم بوب يضعف ويلين مثل ملاكم يترنح من وقع اللكمة؛ حتى إنه كان مستعدًا للتخلى عن كل شيء وإعلان هزيمته في الحلبة، وكلما اقترب موعد نظر الدعوى كان يزداد إحباطه ويأسه شيئًا فشيئًا، بل وراح يقول؛ "لم لا أقدم لها كل شيء على طبق من فضة، إن كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإشباعها؟". حاولت أنا وكارول أن نرفع من معنوياته، دون أن نحرز نجاحًا كبيرًا في هذا، وحتى السيد دكستر كان يواجه صعوبة متزايدة في إقناع عميله بأن يثبت ويقاوم.

أكد كل منا لا بوب أننا سوف نكون في المحكمة لمساندته في العدد لنظر الدعوي.

وقفت مع كارول فى الرواق رقم ثلاثة لبنى المحكمة، وهو الخاص بقسم قضايا تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، وذلك يوم الخميس المتمم لشهر يونيه، وانتظرنا بدء الإجراءات. قبل العاشرة تمامًا بعشر دقائق بدأ الموظفون الرسميون فى الظهور واتخاذ أماكنهم. بعدها بدقائق جاءت السيدة آبوت، والى جانبها فيونا. حدقت نحو المدعية التى وصلت مرتدية حلة نسائية سوداء دون أى حلى، وهو مظهر يليق بجنازة لعلها جنازة صديقى بوب.

ما هي إلا دقائق حتى ظهر السيد دكستر ثم ظهر بوب في أعقابه. اتخذا مكانهما على المنضدة القابلة لمنصة القاضي.

### جیفری آرشر

عندما دقت الساعة تمام العاشرة تحققت أسوأ مخاوفي. دخلت القاضية إلى القاعة - وهي امرأة أعادت لذاكرتي على الفور ذكرى ناظرة مدرستي القديمة - كأنها حارسة صارمة لا ترى على الإطلاق أن العقاب لابد أن يتناسب مع الجرم. اتخذت القاضية مجلسها على المنصة وابتسمت في وجه السيدة أبوت. أغلب الظن أنهما كانتا زميلتين في الجامعة. نهضت السيدة أبوت من مكانها وردت الابتسامة للقاضية، ثم شرعت في خوض معركتها للاستيلاء على كل صغيرة وكبيرة من ممتلكات صديقي بوب، إلى درجة التجادل حول من يحق له امتلاك مجموعة أزرار أكمام القمصان التذكارية من فترة دراسته، بدعوى أنهما كانا قد اتفقا على تقاسم كل ممتلكات ألسيد رادفورد بينهما بالتساوى، وهكذا فإن كان له الحق في أحد الأزرار فإنها تستحق الزر المكمل له.

ومع مرور كل ساعة كانت مطالب فيونا تزداد وتتوسع. فكما فسرت السيدة آبوت، على كل حال ألم تتخل موكلتها عن حياتها الهنيئة والمجزية ماديًا في أمريكا، بما في ذلك مشروع تجارى عائلي منتعش وهو الشيء الذي لم أسمعه يقال من قبل من أجل أن تكرس نفسها لزوجها؟ فقط لتكتشف أنه نادرًا ما يعود إلى البيت في المساء قبل الساعة الثامنة، وذلك فقط بعد أن يخرج مع أصدقائه ليلعب الاسكواش، وعندما كان يظهر أخيرًا في البيت ـ توقفت السيدة آبوت ـ يكون ثملاً، ولا يرغب في تناول الوجبة التي قضت زوجته المخلصة ساعات يرغب في تناول الوجبة التي قضت زوجته المخلصة ساعات في إعدادها من أجله ـ توقفت من جديد ـ وعندما يذهبان للفراش فيما بعد، سرعان ما يستغرق في النوم من تأثير الشراب. نهضت من موضعي في الرواق لأعترض، ولكن المحاجب أمرني بالجلوس وإلا سيطلب مني أن أغادر القاعة على الفور. جذبتني كارول من سترتي بشدة لأجلس.

أخيرًا انتهت مطالب السيدة آبوت، مع اقتراح بأن تمتلك موكلتها منزلهما الريفى (أى منزل العمة موريل)، وأن يُسمح لـ بـ وب بالاحتفاظ بشقته التى تقع فى لندن؛ وأن من حق موكلتها أن تمتلك الفيلا التى تقع فى مدينة كان بفرنسا (فيلا العمة موريل) بينما يحتفظ بـ وب بعيادته فى شارع هيرلى (وهى مستأجرة). وجهت السيدة آبوت أخيرًا انتباهها نحو المجموعة الفنية للعمة موريل، والتى ارتأت أيضًا أنه يجب تقاسمها بالتساوى؛ موكلتها تأخذ لوحة مونيه، بينما يحتفظ هو بلوحة مانجوين. موكلتها تأخذ بيكون، إلى آخر القائمة. وحين هو بلوحة بازمورى، هى تأخذ بيكون، إلى آخر القائمة. وحين عادت السيدة آبوت للجلوس أخيرًا اقترحت السيدة باتلر

خلال وجبة الغداء التى لم يقرب منها أحد، حاولت أنا والسيد دكستر وكارول إقناع بوب بأن عليه أن يقاتل ويرد الهجوم، عبثًا حاولنا ذلك، ولكنه لم يعرنا أذنًا.

أصر بوب على موقفه قائلاً: "لو أننى استطعت الاحتفاظ بكل ما كنت أمتلكه قبل أن تموت عمتى سيكون هذا كافيًا بالنسبة لى".

لكن السيد دكستر شعر بأنه يمكنه أن يحقق ما هو أفضل من ذلك بكثير ولا شك، لكن بوب لم يبد أى اهتمام بخوض معركة.

وأمر محاميه قائلاً: "دعنا ننته من الأمر وكفى، حاول أن تتذكر أننى من سيدفع أتعاب محاميتها، التي تزيد كل يوم بعد آخر".

حين رجعنا إلى قاعة المحكمة في الساعة الثانية تمامًا من ذلك الأصيل، أولت القاضية انتباهها لمحامى بوب. سألت القاضية باتلر: "وماذا لديك لتقوله حول هذا كله يا سيد دكستر؟".

فأجاب بتنهيدة حانقة: "إننا راضون عن المضى في تقسيم المتلكات على النحو الذي اقترحته السيدة أبوت".

كررت القاضية قوله دون تصديق: "هل أنتم راضون عن تقسيم الممتلكات على نحو ما أوصت به السيدة آبوت يا سيد دكستر؟".

ومرة أخرى نظر السيد دكستر نحو بوب، الذى أوماً برأسه موافقًا مكل بساطة.

قالت القاضية السيدة باتلر، وهي عاجزة عن إخضاء دهشتها: "إذن ليكن هذا".

كانت على وشك أن تصدر حكمها، حين انهارت فيونا وشرعت تبكى بكاء حارًا. مالت نحو الأمام وهمست بشىء فى أذن محاميتها السيدة آبوت.

قالت القاضية باتلر، متجاهلة دموع المدعية: "سيدة آبوت، هل أصدق على هذه التسوية؟".

فقالت السيدة آبوت وهي تنهض من مكانها ويظهر عليها الحرج بطريقة ما: "يبدوأن ذلك غير ممكن بعد. يبدوأن موكلتي مازالت تشعر بأن هذه التسوية في صالح المدعى عليه".

قالت السيدة القاضية باتلروهي تلتفت نحو فيونا: "أهي تشعير بذلك حقّا؟". مست السيدة آبوت كتف موكلتها بيدها وهمست بشيء في أذنها. نهضت فيونا على الفور، وظلت محنية الرأس بينما تتحدث القاضية.

بدأت القاضية تتحدث ناظرة نحو فيونا، قالت: "سيدة رادفورد، هل أفهم من هذا أنك لست راضية بعد بالتسوية التي ضمنتها لك محاميتك؟ ".

أومأت فيونا برأسها في احتشام.

"إذن فسوف أقترح اقتراحًا أرجو أن يصل بهذه القضية إلى نتيجة سريعة". تطلعت فيونا نحوها وابتسمت لها ابتسامتها

### حكيم الزمان

المعسولة، فيما غاص بوب في مقعده يأسًا.

"لعله سيكون من الأسهل عليك يا سيدة رادفورد إذا قمت بوضع قائمتين لتأخذهما المحكمة بعين الاعتبار، قائمتين ترين أنهما يقتسمان ممتلكات زوجك قسمة عادلة ومساوية، فما رأيك؟".

قالت فيونا بمهادنة: "يسرنى أن أقوم بهذا يا سيدتى القاضية".

سألت القاضية السيدة باتلىر وهي تعود للالتضات نحو محامي بوب: "هل يحظى اقتراحي بموافقة موكلك يا سيد دكستر؟".

قال السيد دكستروهو يحاول ألا يظهر نقمته: "نعم يا سيدتي".

"هل لى أن أتخذ هذا الإجراء بناء على توجيهات موكلك مباشرة؟".

نظر السيد دكسترنحو بوب الدى لم يتجشم حتى عناء إبداء رأى.

شم أولت القاضية انتباهها من جديد نحو محامية فيونا: "وأنت يا سيدة آبوت، أريد منك كلمة فاصلة تعدني بأن موكلتك لن تتراجع عن تلك التسوية هذه المرة".

أجابت محامية فيونا: "أستطيع أن أؤكد لك أيتها القاضية أنها ستذعن لحكمك هذه المرة".

قالت القاضية السيدة باتلر: "إذن ليكن هذا، سوف نفض الجلسة حتى صباح الغد في العاشرة تمامًا: وسوف أنظر في القائمتين اللتين ستتقدم بهما السيدة رادفورد".

### \*\*

اصطحبت بوب أنا وكارول لتناول العشاء بالخارج تلك الليلة، كانت محاولة يائسة؛ فبالكاد فتح فمه سواء ليأكل أو ليتحدث. تكلم أخيرًا ونحن نحتسى القهوة: "دعوها تأخذ كل شيء؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لكي أتخلص من تلك المرأة".

"لكن عمتك لو عرفت أن هذا سيكون مآل ثروتها لما تركتها ك".

أجاب بوب في تسليم: "لا أنا ولا العمة موريل اكتشفنا هذا الأمر، ولا يمكن للمرء أن يتجاهل دقة توقيت فيونا. فلم تكن بحاجة إلا لشهر واحد بعد لقائها بعمتى العزيزة قبل أن توافق على عرض الزواج". التفت بوب نحوى وتفرس في عيني وسألنى: "لماذا لم تحذرني من الزواج منها؟".

عندما دخلت القاضية إلى القاعة في الصباح التالي كان جميع الموظفين الرسميين في أماكنهم من قبل. كل محام جلس إلى جوار موكله. وقف جميع الحضور بالقاعة وانحنوا للسيدة القاضية بينما تتخذ مجلسها، داعية السيدة آبوت فقط للاقتراب منها.

سألت القاضية السيدة آبوت وهي تتفرس فيها: "هل كان لدى موكلتك الوقت الكافي لكي تعد القائمتين؟".

قالت السيدة أبوت: "هذا صحيح يا سيدتى القاضية، والقائمتان جاهزتان لتفحصيهما".

أومات القاضية نحو حاجب المحكمة، فسار بيطاء نحو السيدة آبوت، التي سلمته القائمتين، ثم سار الحاجب عائدًا إلى المنصة ورفع القائمتين إلى القاضية لتفحصهما.

أخذت القاضية السيدة باتلر وقتها الكافى فى دراسة القائمتين، وراحت تومئ برأسها بين الحين والآخر، بل وتصرح بصوت تعجب من قبيل "أوه"، بينما وقفت السيدة آبوت على قدميها. ما إن وصلت القاضية لآخر بنود القائمتين، حتى أولت انتباهها من جديد إلى مائدة المحامين.

### حكيم الزمان

سألت السيدة القاضية: "هل أفهم من ذلك أن الطرفين يعتبران هذا التوزيع لجميع المتلكات المقصودة عادلاً ومتساويًا؟".

قالت السيدة أبوت بحرم نيابة عن موكلتها: "نعم يا سيدتي".

"أفهم ذلك". هكذا قالت القاضية ثم التفتت نحو السيد دكستر وسألته: "هل هذا أيضًا يلقى موافقة موكلك؟".

تردد السيد دكستر، ثم نجح أخيرًا في أن يقول: "نعم يا سيدتي"، وكان غير قادر على إخفاء نبرة التهكم والحسرة في صوته.

"إذن ليكن هذا". ابتسمت فيونا لأول مرة منذ بداية الدعوى. ابتسمت لها القاضية ردًا على ابتسامتها، ثم واصلت قائلة: "وعلى الرغم من ذلك، وقبل النطق بالحكم مازال لدى سؤال واحد للسيد رادفورد". ألقى بوب نظرة سريعة على محاميه قبل أن ينهض مترددا من مقعده، ثم رفع بصره نحو القاضية.

ما البذى تريده أكثر من هذا؟ كانت هذه هي الفكرة الوحيدة التي خطرت لي بينما كنت أجلس محدقًا من مكاني في الرواق.

بدأت القاضية تقول: "سيد رادفورد، لقد سمعنا جميعًا من زوجتك أنها تعتبر هاتين القائمتين قسمة عادلة ومتساوية لمتلكاتك".

أحنى بوب رأسه ويقى صامتًا.

"ومع ذلك، وقبل أن أصدر حكمى؛ أحتاج لأن أتأكد من أنك تتفق مع هذا القول".

رفع بوب رأسه. بدا عليه شيء من التردد للحظة، لكنه قال: "إنني موافق يا سيدتي القاضية".

### جيفري آرشر

أعلنت القاضية السيدة باتلر: "إذن فلم يبق لى أى خيار". توقفت قليلاً ، ونظرت مباشرة نحو فيونا التى كانت لاتزال تبتسم. واصلت القاضية تقول: "بما أننى أعطيت للسيدة رادفورد الفرصة لإعداد هاتين القائمتين واللتين تراهما قسمة عادلة ومنصفة ومتساوية لمتلكاتك - "، سرت القاضية باتلر وهي ترى أن فيونا تومئ بالموافقة على كلامها. "إذن سيكون من العدل والإنصاف أيضًا أن — "، هكذا راحت القاضية تضيف وهي تتوجه بنظرها نحو بوب: "أمنح السيد بوب الفرصة لكى يتخير أى القائمتين يفضل أن ينالها".

# أتفهم معصدي؟



|   |  | , |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |

قال دوج: "إذا أردت أن تكتشف كل ما يجرى بالسجن، فأنا الشخص المناسب لتتحدث معه، أتفهم مقصدى ؟".

كل سجن به شخص على هذه الشاكلة. في سجن معسكر نورث سي، كان هذا الشخص يسمى دوج هازلت. كان طول دوج أقل من ست أقدام بنصف البوصة، وكان له شعر كثيف أسود وقد خط الشيب فوديه، وتدلت بطنه فوق سرواله. كانت فكرة دوج عن التمرن لا تتعدى المشى من المكتبة \_ حيث كان يعمل أمينًا لها، حتى المقصف والذي لا يبعد أكثر من مائة ياردة؛ وذلك لثلاث مرات يوميًا. أعتقد أنه كان يمرن عقله في الحدود البسيطة ذاتها.

لم يلزمنى وقت طويل حتى أتبين أنه كان ذكيا ولئيمًا ومخاتلاً وكسولاً - وهى صفات غير نادرة بين أصحاب السوابق. وفى غضون أيام من وصوله إلى سجن جديد، كان بمقدور دوج أن يكفل لنفسه ثيابًا جديدة الصنع، وأفضل زنزانة، وأعلى الأعمال أجرًا، بل وأن يكتشف أى المساجين والأهم أى الضباط يحتاج لكسبهم إلى صفه.

بما أننى قضيت كثيرًا من وقت فراغى بالمكتبة ـ وهى نادرًا ما تكون ممتلئة بالرواد، على الرغم من أن عدد نزلاء السجن تجاوز الأربعمائة سجين ـ فسرعان ما أطلعنى دوج على تاريخ قضيته. عندما كان السجناء يكتشفون أننى كاتب، فإن منهم من كان يلزم الصمت على الفور، والبعض الآخر على العكس لم يكن يتوقف عن الكلام، وقد كان دوج من هذا النوع الأخير، بالرغم من إشارات توخى الهدوء المعلقة على جميع جدران مكتبة السجن.

حين تسرب دوج من التعليم المدرسي في عمر السابعة عشرة، كان الاختبار الوحيد الذي نجح به هو اختبار القيادة ومن المرة الأولى. بعدها بأربعة أعوام أضاف إلى مؤهلاته رخصة قيادة شاحنات البضائع الثقيلة، وحصل في الحين نفسه على وظيفته الأولى كسائق شاحنة.

سرعان ما واجه دوج واقع الحياة بلا أوهام خيالية عندما اكتشف النقود القليلة التي يمكن له أن يكسبها في رحلاته ما بين جنوب فرنسا محملاً الشاحنة بالملفوف والبازلاء، وكثيرًا ما كان يعود إلى سليفورد بشاحنة خاوية وبالتالي دون أجر إضافي. كان دوج، وحسب تعبيره غالبًا ما يخلط الأمور عندما يتعلق الأمر بقوانين الاتحاد الأوربي، ويتخن وجهة نظر من أعفى من دفع الضرائب بطريقة أو بأخرى. كان يلقي باللوم على الفرنسيين بسبب الكثير من الإجراءات الروتينية غير الضرورية وعلى حكومة حزب العمل بسبب الضرائب التأديبية، وعندما حكمت المحكمة أخيرًا بإلزامه بأن يدفع ما عليه من دين أو الحبس فورًا، كان اللوم يقع على عاتق كل الجهات والأشخاص عدا دوج نفسه.

وضع مأمور تنفيذ الأحكام يده على جميع ممتلكات دوج ـ

عدا الشاحنة التى كان لا يزال يسدد أقساط شرائها.

كان دوج على وشك أن يترك عمله كسائق شاحنة وينضم إلى طابور مستحقى إعانة البطالة وهي طريقة مربحة للعيش؛ فليس عليك حتى أن تنهض باكرًا في الصباح ـ عندما اعترض طريقه رجل لم يسبق لله أن رآه من قبل، أثناء توقفه



### جيفرى ارشر

حين تسرب دوج من التعليم المدرسي في عمر السابعة عشرة، كان الاختبار الوحيد الذي نجح به هو اختبار القيادة \_ ومن المرة الأولى. بعدها بأربعة أعوام أضاف إلى مؤهلاته رخصة قيادة شاحنات البضائع الثقيلة، وحصل في الحين نفسه على وظيفته الأولى كسائق شاحنة.

سرعان ما واجه دوج واقع الحياة بلا أوهام خيالية عندما اكتشف النقود القليلة التي يمكن له أن يكسبها في رحلاته ما بين جنوب فرنسا محملاً الشاحنة بالملفوف والبازلاء، وكثيرًا ما كان يعود إلى سليفورد بشاحنة خاوية وبالتالي دون أجر إضافي. كان دوج، وحسب تعبيره غالبًا ما يخلط الأمور عندما يتعلق الأمر بقوانين الاتحاد الأوربي، ويتخذ وجهة نظر من أعفى من دفع الضرائب بطريقة أو بأخرى. كان يلقي باللوم على الفرنسيين بسبب الكثير من الإجراءات الروتينية غير الضرورية وعلى حكومة حزب العمل بسبب الضرائب الشرائب المناهم يقع على عاتق كل التأديبية، وعندما حكمت المحكمة أخيرًا بإلزامه بأن يدفع ما عليه من دين أو الحبس فورًا، كان اللوم يقع على عاتق كل الجهات والأشخاص عدا دوج نفسه.

وضع مأمور تنفيذ الأحكام يده على جميع ممتلكات دوج

عدا الشاحنة التي كان لا يز ال يسدد أقساط شرائها.

كان دوج على وشك أن يترك عمله كسائق شاحنة وينضم إلى طابور مستحقى إعانة البطالة دوهسى طريقة مربحة للعيش؛ فليس عليك حتى أن تنهض باكرًا في الصباح ـ عندما اعترض طريقه رجل لم يسبق له أن رآه من قبل، أثناء توقفه



### جیضری آرشر

على مدى الشهر التالى بدأ فى مشاهدة عقارات عديدة فى سليفورد، برفقة سيدة شابة من إحدى وكالات العقارات المحلية. كانت سالى ماكنزى تتساءل فى حيرة كيف يمكن لسائق شاحنة أن يؤمن ثمن العقارات التى تعرضها عليه.

استقر دوج في النهاية على منزل ريفي صغير في ضواحي سليف ورد. واندهشت سالى عندما دفع الوديعة المطلوبة نقدًا، وزادت دهشتها عندما طلب منها أن يلتقيا.

استمرت لقاءات سالى ودوج وتوطدت علاقتهما خلال الأشهر الستة التالية، على الرغم من أنها لم تتخلص من قلقها حيال الطريقة التي يجني بها دوج كل هذا المال.

تسببت شروة دوج المفاجئة في مشكلات أخرى لم يكن يتوقعها. فما الذي يمكن له أن يفعله بمبلغ ٢٥ ألف جنيه كل أسبوع، مع عدم قدرته على إيداعه في حساب بنكى، أو أن يدفع شيكا شهريًا لإحدى جمعيات بناء المساكن؟ استبدل بشقة البدروم في هينتون رود منزلاً ريفيًا في الضواحي. وحل محل الشاحنة القديمة المستعملة ذات الرافعة المشعبة شاحنة أخرى من ماركة مرسيدس ذات الستة عشر إطارًا. أما إجازته السنوية التي كان يقضيها في الفراش مع تناول إفطاره في مطعم بلاك بول فقد ارتقت لتصير في في لا مستأجرة في ألجرافي. فالبرتغاليون يربحون بأي تدفق نقدى بغض النظر عن العملة.

فى رحلة دوج الثانية إلى آلجراف خلال العام التالى، اصطحب معه سالى وهناك عرض عليها أن تتزوج منه وقدم لها خاتمًا مرصعًا بماسة فى حجم الجوزة، وهكذا سار دوج على النهج التقليدى لأى فتى محترم.

كان هناك الكثير من الناس، إلى جانب سالى، يتساءلون كيف يمكن لدوج أن يؤمن نمط معيشة مثل ذلك بدخل سنوى لا يزيد على الخمسة والعشرين ألفًا؟ أما الجواب الوحيد

### أتفهم مقصدى؟

المذى كان دوج يقدمه كلما طرحت عليه سالى هذا السؤال، فهو: "إنها نقود الأجر الإضافى نظرًا لعملى وقتًا إضافيًا". ما فاجأ السيدة زوجته هو معرفتها بأنه لا يعمل أكثر من يومين في الأسبوع، ولعلها ما كانت لتكتشف أبدًا حقيقة الأمر لولا أن شخصًا آخر دس أنفه في الأمر.

إنه مارك كينان، ضابط مساعد شاب وطموح في مصلحة جمارك المملكة المتحدة، الذي قرر أن الوقت قد حان ليكتشف على وجه التحديد ما الذي يورده دوج، بعد أن وشي له أحد المخبرين بأن الأمر لا يقتصر وحسب على الموز.

بينما كان دوج عائدًا من إحدى رحلاته الأسبوعية إلى مارسيليا، أوقفه السيد كينان وأمره بأن يتوقف بسيارته تحت سقيفة وحدة الجمارك. نزل دوج من كابينة القيادة وقدم أوراق عمله إلى الضابط. لم يذكر في بيان البضاعة أي شيء سوى الموز: خمسون صندوقًا من الموز. أصدر الضابط الشاب أمره بفتح الصناديق واحدًا بعد الآخر، وعندما وصل إلى الصندوق السادس والثلاثين كان قد بدأ يتساءل ترى هل تبع خيطًا زائفًا بناء على معلومة خاطئة؛ وسرعان ما تبدد هذا التساؤل عندما فتح الصندوق رقم واحد وأربعين، والدي كان مكتظًا

عن آخره بخراطيش السجائر من أصناف المارلبورو، وبنزون أند هدج، وسيلك كات وبلايرز، وعندما كان الضابط كينان يفتح الصندوق الخمسين كان قد وضع قيمة تقديرية للبضائع المهربة بسعر بيعها في السوق: السوداء مبلغًا يتجاوز مائتي ألف.

" لم يكن لنديّ أي فكرة عما تحتويه تلك الصناديق"، هكذا أكد



دوج لزوجته التي صدقته، وهكذا كرر القصة نفسها لفريق الدفاع عنه، الذين أرادوا أن يصدقوه، ثم أعادها للمرة الثالثة على مسامع هيئة المحلفين وهم من رفضوا تصديقه. قام فريق الدفاع عن دوج بتذكير القاضى بأنها السابقة الأولى للسيد هازلت وأن زوجته تنتظر ابنها الأول. ظل القاضى منصتًا هي صمت صخرى ثم أرسل دوج للسجن لمدة أربعة أعوام.

قضى دوج أسبوعه الأول فى سجن لنكولن مشدد الحراسة، ولكن ما إن أكمل استمارة الاستقراء كان هناك علامات أمام كل الخانات التالية: غير مدمن، لا حوادث عنيفة، لا سجل لسابقة إجرامية وبالتالى تم نقله على الفور إلى سجن مفتوح.

فى معسكر نورث سى، كان دوج كما سبق أن أشرت اختير للعمل بالمكتبة. كانت البدائيل تتمثيل فى مزرعة المواشى، والمطبخ، والمخازن والمتاجر أو تنظيف المراحيض. سرعان ما تبين دوج أنه على الرغم من وجود أكثر من أربعمائة سجين فى السجن، فإنه كأمين مكتبة لا يتلقى إلا مبلغًا زهيدًا. لقد هبط دخله من مبلغ ٢٥ ألفًا فى الأسبوع إلى ١٢ جنيهًا ونصف، كان ينفق منها عشرة جنيهات على شراء بطاقات الهاتف بحيث يُبقى على اتصال بزوجته الحبلى.

كان دوج يتصل بسالى مرتين أسبوعيًا عير مسموح للسجناء بتلقى مكالمات فى السجن، ولكن يسمح لهم فقط بإجراء المكالمات لكى يعدها مرارًا وتكرارًا بأنه ما إن يتم إطلاق سراحه فلن يتورط أبدًا فى أي شيء ضد القانون مرة أخرى، وكانت هذه الأنباء تطمئن قلب سالى.

وفى غياب دوج، كانت سالى لا تزال تحتفظ بعملها فى وكالمة العقارات، على الرغم من حملها التقيل، بل ونجحت كذلك فى تأجير الشاحنة الخاصة بـ "دوج" خلال الفترة التى سيقضيها بعيدًا. على الرغم من ذلك، فإن دوج لم يخبر زوجته بالقصة كاملة. بينما كان السجناء الأخرون يرسلون فى

### أتفهم مقصدى؟

طلب المجلات الإباحية والخفيفة من نوع بلاى بوى، أو رديرز وايفز، وذاصن، كان دوج يتلقى ماولاج ويكلى وإكسشانج ومارت لقراءاته الجانبية.

كان يتصفح مجلة ماولاج ويكلى حين وجد ماكان يبحث عنه بالضبط: سيارة لورى مستعملة بمقعد سائق على اليسار، حمولة أربعين طنا، من نوع البيترييت الأمريكية، والتى كانت معروضة للبيع بسعر منخفض للغاية. قضى دوج وقتاً طويلاً عيث إنه كان لديه الكثير من وقت الفراغ ـ يدرس المواصفات الإضافية للسيارة، وبينما كان يجلس وحده بالمكتبة راح يرسم رسومًا تخطيطية على غلاف المجلة، ثم استخدم مسطرة ليقيس الحجم المضبوط لصندوق سجائر المارلبورو، أدرك أن الربح العائد قد يكون أقل في هذه المرة، لكنه على الأقل لن يتعرض للمساءلة القانونية.

من بين المشكلات التي يواجهها المرء عندما يجنى ربحًا يقدر بخمسة وعشرين ألفًا كل أسبوع، دون أن يقدم عليها أي تقرير ضريبي، هو أنه عندما يطلق سراحه من السجن يتوقعون منه أن يستقر في عمل لا يقدم له أكثر من ٢٥ ألفًا سنويًا قبل الضرائب؛ وهي مشكلة شائعة للغاية بين أغلب أصحاب السوابق، وخصوصًا تجار المخدرات.

قبل أقل من شهر من انتهاء مدة سجنه، اتصل دوج بزوجته وطلب منها أن تبيع شاحنته المرسيدس ذات المواصفات الممتازة، من أجل أن تدفع بجزء من ثمنها مقابل الشاحنة البيتربيلت ذات الثمانية عشر إطارًا والمستعملة هائلة الحجم، والتي وجد إعلانًا عن بيعها في مجلة هاولاج ويكلي.

عندما رأت سالى الشاحنة للمرة الأولى، لم تفهم سر رغبة زوجها فى أن يستبدل بشاحنته الرائعة ذلك الوحش الهائل، وتقبلت التفسير الذي قدمه لها بأنه سيكون بمقدوره مع هذه الشاحنة أن يقود من سليفورد وحتى مارسيليا دون أن يضطر

### جيفري آرشر

للتوقف من أجل التزود بالوقود.

وذكر دوج زوجته قائلاً: "ولا تنسى أن القسم الأكبر من الرحلة من كالايس وحتى مارسيليا".

تبين أن دوج سجين نموذجي، ولم يقضى من مدة سجنه إلا عامين من الأعوام الأربعة.

يوم إطلاق سراحه، كانت زوجته وابنته كيلى ذات الثمانية عشر شهرًا تنتظرانه عند بوابات السجن. اصطحبته سالى إلى سليفورد في سيارتها الفوكسهال. وبعد وصولهما، كان دوج مسرورًا حين وجد الشاحنة المستعملة متوقفة بالحقل المجاور لمنزلهم الريفى الصغير.

سأل زوجته: " ولكن لم لم تبيعي سيارتي المرسيدس؟".

أقرت سالى قائلة: "ألم أجد عرضًا مقبولاً، وهكذا فقد أجرتها للدة عام آخر. فعلى الأقل بهذه الطريقة توفر لنا دخلاً صغيرًا". أوما دوج موافقاً. سره أن يجد سيارتى النقل بلا أدنى شائبة، ومصقولتين كحذاء جديد، وبعد فحصه للمحركات سره أيضًا أن يجدهما في حالة ممتازة.

عاد دوج إلى العمل في الصباح التالى مباشرة، وأكد لزوجته سالى مرارًا وتكرارًا أنه لن يلدغ من نفس الجحر مرتين. عبأ شاحنته بالملفوف والبازلاء من إحدى المزارع المحلية، قبل أن ينطلق في رحلته إلى مارسيليا، ثم عاد إلى إنجلترا بحمولة كاملة من الموز. الضابط مارك كينان، والذي ترقى مؤخرًا كان يعترض طريق سيارة دوج بانتظام، ويطلب منه أن يوقفها على جانب الطريق بحيث يفتش حمولته ليكتشف ما الذي كان يعود به من مارسيليا، ولكن مهما بلغ عدد الصناديق التي كان يفتشها، كانت على الدوام معبأة بالموز لا غير. ظل الضابط غير مقتنع، دون أن يستطيع اكتشاف ما يقوم به دوج في الحقيقة.

### أتفهم مقصدى؟

عندما أصر الضابط كينان دوج بالتوقف مرة أخرى فى دوفر، قال له: "دعنى وشأنى قليلاً يا سيدى، ألا تبرى أننى طويت صفحة الماضى؟"، ولم يرحمه ضابط الجمارك من التفتيش؛ لأنه كان مقتنعًا تمامًا بأنها صفحة سوداء تلك التى طواها دوج، ولو لم يستطع إثبات هذا.

كان المنهج الجديد لدوج يمضى على ما يرام مثل حلم جميل، وعلى الرغم من أنه لم يكن يجنى الآن أكثر من ١٠ آلاف جنيه أسبوعيا فعلى الأقل لن يتم القبض عليه هذه المرة. واصلت سالى تحديث دفاتر الحسابات أولا بأول بالنسبة للشاحنتين بحيث كانت التقارير الضريبية لـ "دوج" تقدم وتسدد في مواعيدها دائما، بما يتطابق مع أية قوانين جديدة للاتحاد الأوربي، ومع ذلك فإن دوج لم يطلع زوجته على تفاصيل خطته للتريح غير الخاضع لأي ضرائب.

بعد أن عبر دوج مكتب جمارك دوفر مباشرة، في يوم الخميس بعد الظهيرة، قاد سيارته إلى أقرب محطة وقود ليعيد التزود قبل أن يواصل رحلته شمالاً نحو سليفورد. تبعته سيارة من نوع الأودى حتى الفناء الأمامي لمحطة الوقود، وبدأ سائقها يتساءل لاعنًا عن الوقت الذي سوف تستغرقه هذه الشاحنة العملاقة حتى تمتلئ بالوقود. وما أثار دهشته، أن سائق الشاحنة لم يأخذ أكثر من دقائق معدودة قبل أن يعيد فم الخرطوم إلى مكانه. وحين قاد دوج شاحنته من جديد على الطريق تقدمت السيارة التي وراءه لتشغل مكانه. عندما رأى السيد كينان الاسم على جانب الشاحنة أثير فضوله. وفحص عداد الوقود، ليكتشف أن دوج لم يدفع أكثر من ٣٣ جنيهًا. راح يحدق في الشاحنة ذات الثمانية عشر إطارًا التي جعلت تتدحرج بصعوبة على الطريق السريع، مدركًا أنه بهذه الكمية القليلة من الوقود لن يتسنى لدوج إلا أن يسير بضعة أميال أخرى قبل أن يضطر للتزود بالوقود مرة آخرى.

### جیفری آرشر

ما هي إلا دقائق معدودة حتى لحق السيد كينان بشاحنة دوج. عندئن تبع الشاحنة من مسافة آمنة، لا يظهر منها السائق، على مدى العشرين ميلاً التالية، قبل أن يتوقف دوج عند محطة وقود أخرى، وما إن عاد دوج على الطريق من جديد بعد ذلك بدقائق، حتى توجه السيد كينان لفحص عداد الوقود \_ 24 جنيها \_ ما يكفى فقط ليغطى مسافة ٢٠ ميلاً أخرى. وإذ واصل دوج رحلته إلى سليفورد عاد الضابط إلى دوفر تعلو وجهه ابتسامة فوز.

وفي الأسبوع التالى حين كان دوج عائدًا من مارسيليا لم يبدأى قلىق حينما طلب منه السيد كينان أن يوقف السيارة على جانب الطريق بالقرب من كشك الجمارك؛ فقد كان يعلم أن كل صندوق في الحمولة \_ وكما تظهر أوراق النقل \_ ممتلئ بالموز. على الرغم من هذا، فإن ضابط الجمارك لم يطلب من دوج أن يفتح الباب الخلفي للشاحنة. بل سار ببساطة حول الهيكل الخارجي للسيارة ممسكًا بمفتاح ربط إنجليزي كما لو أنه آلية موسيقية مثل شوكة رنانة، بينما أخذ يضرب بها خزان الثامن جرسًا صوتيًا مختلفًا تمامًا عن صوت الخزانات السبعة الثامن جرسًا صوتيًا مختلفًا تمامًا عن صوت الخزانات السبعة الأخرى. جلس دوج هناك لساعات بينما أخذ ينقل الميكانيكيون العاملون بالجمارك خزانات الوقود الثمانية من على جانبي الشاحنة. أحدها فقط كان ممتلئًا بزيت الوقود، بينما احتوى الباقي على خراطيش سجائر بقيمة ١٠٠ ألف جنيه.

هذه المرة كان القاضى أقبل تساهلاً مع دوج فحكم عليه بالسعب لست سنوات؛ حتى بعد أن ذكر محاميه بأن التهم ينتظر مولودًا ثانيًا.

ارتعبت سالى حين اكتشفت أن دوج لم يَفِ بوعده لها، وامتلأت بالشكوك حين وعدها بأنه لن يعود إلى فعل ذلك مطلقًا. في اللحظة التي أغلقت الزنزانة على دوج من جديد،

### أتفهم مقصدى؟

قامت هي بتأجير السيارة الثانية، وعادت لوظيفتها بوكالة العقارات.

بعد ذلك بعنام كان بمقدور سنالى أن تعلن دخلاً متزايدًا قيمته ثلاثة آلاف جنيبه، إضافة إلى راتبها ودخلها من وكالة العقارات.

المحاسب الخاص بـ سالى نصحها أن تشترى الحقل الصغير المجاور للمنزل الريفى؛ حيث تتوقف الشاحنتان دائمًا في الليل؛ بحيث يمكنها أن تطلب بناء على ذلك تخفيض الضرائب. وكما شرح لها المحاسب: "سوف يكون مكان انتظار الشاحنات بمثابة نفقات تجارية مشروعة تمامًا".

وبما أن دوج بدأ حكم السجن لمدة ستة أعوام وعاد ليربح المحنية السجن: فلم يكن في المحنية السجن: فلم يكن في وضع يسمح له بإبداء الرأى، ومع ذلك فكم كان منبهرًا عندما أعلنت سالى في العام التالي دخلاً يقدر بسبعة وثلاثين ألف جنيه، بما في ذلك المكافآت الإضافية عن مبيعاتها في وكالة العقارات. هذه المرة نصحها المحاسب بشراء شاحنة ثالثة.

أطلق سراح دوج من السجن في نهاية الأمر بعد أن قضى نصف مدة العقوبة (ثلاث سنوات). كانت سالى متوقفة خارج بوابات السجن في سيارتها الفوكسهال، منتظرة أن تصطحب زوجها إلى المنزل. كانت ابنته تيلي ذات الأعوام التسعة تجلس بالمقعد الخلفي، إلى جوار أختها سام ذات الأعوام الثلاثة. لم تكن سالى تسمح للصغيرتين بزيارة والدهما بالسجن، وهكذا عندما احتضن الصغيرة بين ذراعيه جعلت تبكى بشدة. شرحت لها سالى أن هذا الرجل الغريب هو أبوها.

خلال تناول وجبة إفطار من البيض واللحم المقدد، استطاعت سالي أن تخيره بأن محاميها قد نصحها بإنشاء شركة ذات مسئولية محدودة. وقد أحرزت شركة هازليت هاولادج أرباحًا تبلغ واحدًا وعشرين ألفًا وستمائة جنيه خلال عامها الأول، وأضافت شاحنتين للأسطول المتنامى. أخبرت سالى زوجها بأنها تفكر فى ترك وظيفتها بوكالة العقارات لتتفرغ بشكل كامل لإدارة الشركة الجديدة.

قال دوج مستغربًا: "إدارة ؟ كيف ستكون هذه الإدارة؟".

سعد دوج بأن يترك إدارة الشركة لزوجته سالى، مادام مسموحًا له أن يتخذ مكانه الأثير خلف عجلة القيادة كواحد من سائقى الشركة. كان من الممكن أن يستمر هذا الوضع كما هو عليه ويعيش الجميع في سعادة، لو لم يقترب من دوج ذلك الرجل المارسيلي والذي لا يبدو أنه يدخل السجن أبدًا ومعه ما أكد له أنه خطة محكمة بلا أي مخاطر محتملة، والأهم من ذلك، أن زوجة دوج لن تضطر لاكتشافها أبدًا.

قاوم دوج إغراءات الرجل الفرنسى لشهور عديدة، ولكنه استسلم أخيرًا له بعد أن خسر مبلغًا كبيرًا في مقامرة. وعد نفسه قائلاً إنها رحلة واحدة فقط. ابتسم رجل مارسيليا وهو يناوله مظروفًا به اثنا عشر ألفًا وخمسمائة جنيه عدًا ونقدًا.

استمرت شركة هازليت هاولادج في النمو تحت إدارة سالى؛ فاكتسبت سمعة طيبة وحققت أرباحًا. وفي هذه الأثناء، صار دوج من جديد معتادًا على سيولة النقود بين يديه؛ أي مال لا يخضع بالمرة لضبط الميزانية، وليس مطروحًا لحساب الإقرار الضريبي.

هناك شخص آخر واصل مراقبة شركة هازليت هاولادج بعين يقظة، ومراقبة دوج على وجه الخصوص. بكل انتظام واعتياد. كان من الممكن رؤية دوج يقود شاحنته الخاصة خلال معبر دوفر، محملاً بالملفوف والبازلاء، قاصدًا مارسيليا، غير أن مارك كينان، والذي صار أحد ضباط مكافحة تهريب



البضائع ويعمل في وحدة إنضاذ القانون، لم ير دوج ولو مرة واحدة يعود من رحلته إلى البلاد؛ مما بعث فيه القلق.

تفقد الضابط سجلاته فتبين أن شركة هازليت وهاولادج ترسل الآن ثمانى شاحنات كل أسبوع إلى أجزاء مختلفة من أوربا. ومديرة الشركة، سالى هازليت، سمعتها لا تشوبها شائبة \_ وهكذا شاحناتها \_ كما أقر كل شخص تعاملت معه، سواء من العملاء أو من رجال الجمارك. لكن السيد كينان كان لايزال يتملكه الفضول ليعرف لماذا لا يعود دوج من رحلته إلى مارسيليا قائدًا شاحنته خلال هذا الميناء البرى، واعتبر الأمر مشكلته الشخصية.

كشفت بعض الاستجوابات السرية عن أن دوج يمكن رؤيته في مارسيليا يضرغ شحنته من الملفوف والبازلاء، ثم يعبئ الشاحنة بصناديق الموز، ومع ذلك كان هناك هذه المرة اختلاف

واحد طفيف. كان الآن يعود من خلال نيوهيفين؛ مما يضيف ساعتين أخريين إلى مدة رحلة دوج الطبيعية كما قدر كينان.

كان لدى جميع ضباط الجمارك حرية اختيار أن يخدموا للدة شهر واحد كل عام فى نقطة حدود مختلفة، من أجل دعم فرصهم فى الترقى. العام الماضى اختار السيد كينان مطار هيثرو؛ لكنه ذلك العام اختار أن يعمل لشهر فى نيوهيفين.

انتظر الضابط كينان متجملاً بالصبر ظهور شاحنة دوج على المرفأ، ولكنه لم يظهر حتى نهاية أسبوعه الثانى هناك حين رأى خصمه القديم منتظرًا في صف لينزل عن العبارة أولسن. في اللحظة التي قاد دوج فيها شاحنة إلى المرفأ، اختفى السيد كينان في الدور العلوى بغرفة فريق العمل وصب لنفسه قدحًا من القهوة. سار حتى النافذة وراقب شاحنة دوج تتوقف عند مقدمة الخط، وتم السماح له بالعبور بسرعة على يد الضابطين المناوبين. لم يحاول السيد كينان التدخل بأى شكل بينما قاد دوج سيارته على الطريق ليواصل رحلته عائدًا إلى سليفورد. كان على السيد كينان أن ينتظر عشرة أيام أخرى قبل أن تعاود شاحنة دوج الظهور، وهذه المرة لاحظ أنه لا شيء تغير عن المرة السابقة، ولم يظن السيد كينان أنها مجرد مصادفة.

عندما عاد دوج ليدخل البلاد عبر نيوهيفين بعد ذلك بخمسة أيام، اكتفى الضابطان المناوبان بمسح شاحنته بنظرة خاطفة وسطحية قبل أن يسمحا له بالعبور. تأكد الضابط الآن أنها أكثر من مجرد مصادفة. قدم السيد كينان تقريرًا بملاحظاته إلى رئيسه في نيوهيفين وانتهى شهر عمله هناك، وعاد من جديد إلى دوفر.

أكمل دوج ثلاث رحلات أخرى من مارسيليا عبر نيوهيفين قبل أن يتم القبض على أحد ضابطى الجمارك. عندما رأى دوج خمسة ضباط يتوجهون صوب شاحنته أدرك أن منهجه الذي يستحيل تعقبه قد تم تعقبه وكشفه.

### أتفهم مقصدي

لم يهدر دوج وقت المحكمة الثمين في إنكار التهم الموجهة إليه والزعم ببراءته، لاسيما بعد أن قرر أحد ضابطي الجمارك الذي كان يقتسم معهما الغنائم أن يصرح باسم واحد مقابل تخفيض الحكم، وقد صرح باسم دوجلاس أرثر هازليت.

حكم القاضى بالسجن على دوج لمدة ثمانى سنوات، دون تصريح بالخروج من منتصف المدة نتيجة لحسن السير والسلوك؛ إلا إذا وافق على دفع غرامة قدرها سبعمائة وخمسون ألف جنيه، لم يكن دوج يملك هذا المبلغ وتوسل إلى سالى أن تهب لنجدته؛ لأنه لم يكن يستطيع مواجهة حقيقة أن يمكث خلف القضبان لمدة ثمانية أعوام أخرى. اضطرت سالى لبيع كل شيء، بما في ذلك المنزل الريفي، ومكان انتظار السيارات، والشاحنات التسع وحتى خاتم زواجها؛ بحيث يمكن لزوجها أن يستجيب لحكم الحكمة.

بعد أن قضى دوج عامًا فى سجن وايلاند من الفئة "ج" الدى يقع فى نورفولك، تم نقله من جديد إلى معسكر نورث سى؛ حيث عمل مرة أخرى كأمين مكتبة: وحيث التقيت به للمرة الأولى.

كم تأشرت لأن سالى وابنتيه ـ اللتين صاربًا ناضجتين الأن ـ حرصن على زيارة دوج فى نهاية كل أسبوع، وقال لى إنهم لا يناقشون أمور المال والتجارة معًا، مع أنه أقسم أنه لن يعود لاقتراف الحماقات مرة أخرى أبدًا أبدا.

حدرته سالى قائلة: "لا تفكر حتى في ذلك، لقد أرسات الشاحنة الخاصة بك بالفعل إلى تجار الخردة".

قال دوج عندما زرت المكتبة في المرة التالية: "لا يمكنني أن ألوم المرأة المسكينة على هذا، بعد كل ما جلبته عليها بسبب أفعالي، ولكن إن لم يتركوني أجلس وراء مقود شاحنة بعد إطلاق سراحي فما الذي سأقوم به خلال ما تبقى من حياتي؟".

أطلق سراحى قبل إطلاق سراح دوج بنحو عامين، ولولا أننى توجهت إلى لنكولن للمحاضرة في مهرجان أدبى بعد ذلك بيضعة الأعوام، لما عرفت أبدًا ما الذي حدث لأمين مكتبة السجن.

بينما كنت أنظر نحو الجمهور خلال طرح الأسئلة، ظننت أننى تعرفت على ثلاثة وجوه تبدو مألوفة لى على نحو غامض يجلسون في الصف الثالث. رحت أجهد هذا الجزء من عقلى المعنى بتخزين الأسماء فيه؛ غير أنه لم يستجب لى. إلى أن طرح أحد الحاضرين على سؤالا حول صعوبات الكتابة أثناء فترة السجن. عندئذ فقط تدفق كل شيء راجعًا إلى ذهني. آخر مرة رأيت فيها سالى كان قبل ثلاثة أعوام أو نحو ذلك، حين كانت تزور دوج مصطحبة معها ابنتيها، كيلى و.... الأخرى ....

بعد أن أجبت عن آخر الأسئلة، أخذنا راحة لتناول القهوة، وظهر الثلاثة للانضمام إلى.

"مرحبًا يا سالى، كيف حال دوج؟" هكذا سألت قبل أن يقدموا لى أنفسهم، وهى حيلة سياسية قديمة، وبدا تأثرهم لذلك.

"تقاعد"، هكذا قالت سالى دون أى تفسير.

اعترضت قائلاً: "لكنه كان أصغر سنًا منى، ولم يكن يكف عن إخبار الجميع بما يخطط للقيام به بعد أن يطلق سراحه".

قالت سالى: "هذا لا شك فيه، ولكننى أؤكد لك أنه متقاعد. ندير أنا وابنتاى الآن شركة هاولادج، مع فريق عمل يدعمنا من واحد وعشرين موظفًا، ناهيك عن السائقين".

### أتفهم مقصدى ؟

قلت مستجليًا الأمر: "إذن فإن أموركم تمضى على خير ما يرام".

قالت بسخرية: "أنت بكل تأكيد لا تقرأ صفحات المال والتجارة في الصحف".

تحديثها قائلاً: "إننى أفعل مثل اليابانيين، دائمًا ما أقرأ الصحف من الخلف للأمام. فما الذي فاتنى إذن؟".

قالت ابنتها كيلى: "لقد طرحنا الشركة للاكتتاب العام فى السنة الماضية، والدتى رئيسة مجلس الإدارة، وأنا مسئولة الحسابات الجديدة، وسام مسئولة عن السائقين".

"وإن كنت أتذكر جيدًا فإن لديكم حوالي تسع شاحنات؟".

قالت سالى: "لدينا الآن إحدى وأربعون شاحنة، وأرباحنا الصافية في السنة السابقة كانت أقل قليلاً من خمسة ملايين".

"ودوج، ألا يلعب أي دور؟".

قالت سالى: "دوج لا يلعب إلا الجولف، وهو ما لا يتطلب منه أن يسافر عبر دوفر أو \_\_\_ "، أكملت وهي تتنهد بينما ظهر زوجها على مدخل الباب: "عبر نيو هيفين".

لبث دوج ساكنًا بينما فتشت عيناه عن أفراد أسرته في جنبات الغرفة. لوحتُ له ولفتُ انتباهه. لوح لى دوج وسار بسرعة لينضم إلينا.

همست سالى وهى تبتسم بينما ظهر دوج إلى جانبى: "مازلنا نسمح له بأن يقود بنا السيارة للبيت بين الحين والآخر".

صافحت زميل الزنزانة المفضل لدى، وعندما انتهت سالى والفتاتان من احتساء القهوة، رافقتهم جميعًا حتى سيارتهم؛ مما منحنى الفرصة لأتبادل بعض الهمسات مع دوج.

بادرت بالقول: "يسرنى أن أسمع أن شركة هازليت هاولادج تمضى من حال حسن إلى أحسن".

قال دوج: "الأمر كله يعود للخبرة والتجربة، لا تنس أننى علمتهن كل شيء كنت أعرفه".

" ومننذ أن التقينا أخر مرة، أخبرتني كيلي أن الشركة طرحت للاكتتاب العام".

بينما كانت زوجة دوج تدخل للسيارة من الباب الخلفى، قال دوج: "كل هذا جزء من خطتى بعيدة المدى". واجهنى وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة العارف ببواطن الأمور ثم أردف: "الكثير من الناس يحاولون تشمم حقيقة الأمور حاليًا يا جيفرى: فلا تندهش إن حاولت شركة كبرى الاستيلاء على شركتنا في المستقبل القريب". بلغ مقعد السائق وعندها أضاف: "أمامك فرصة لكسب بعض الأرباح بينما أسعار الأسهم مازالت ثابتة في الوقت الحالى. أتفهم مقصدى؟".

# الأقربون أولى بالمعروف



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

اسمه هنرى برستون، أما أصدقاؤه القليلون للغاية، فإنهم ينادونه بهارى، وهو ليس من نوع الأشخاص الذين قد تصادفهم في المقهى المحلى للمنطقة، أو تلتقى بهم خلال مشاهدة مباراة كرة قدم، أو تدعوهم إلى حفل شواء بمنزلك. وبصراحة لو أن هناك ناديًا للمنطوين على أنفسهم، لتم اختيار هنرى رئيسًا له على مضض.

حين كان بالمدرسة، كانت المادة الوحيدة التي تضوق فيها هي الرياضيات، ونصح بعضهم أمه، الإنسانة الوحيدة التي أحبت هنرى، بأن يتخصص ابنها في الرياضيات. كان والده ساعي بريد. ومع المدرجة النهائية التي كان يحرزها في مادة الرياضيات كان المجال محدودًا أمامه إلى حد كبير إما مجال الصرافة والبنوك وإما مجال المحاسبة، وقد اختارت له أمه المحاسبة.

تم توظيف هنرى بشركة بيرسون، وكلا تربك أند رينولدن، وعندما التحق بالشركة كموظف صغير حلم بإضافة اسمه إلى أسماء الشركاء الآخرين، ولكن مع مرور الأعوام توافد رجال كانوا يصغرونه سنًا ونجحوا في نقش أسمائهم على الطرف الأيسر من أوراق الشركة، وتلاشى حلمه بالتدريج.

بعض الرجال، بعد أن يدركوا الحدود الواقعية على طموحاتهم وأحلامهم، يجدون العزاء في أشكال أخرى، مثل النساء، أو المخدرات، أو حياة اجتماعية مزدحمة ومحمومة. أما عن المخدرات فإن هنرى لا يدخن السجائر، على الرغم من أنه يسمح لنفسه بكأس شراب واحدة فقط، وذلك يوم

الإجازة. أما بالنسبة للنساء، فإنه يميل لهن بلا أى شك، لكن متوسط نجاحه فى العلاقات يقترب من الصفر. ولم يكن له أى هوايات.

تأتى نقطة فى حياة كل إنسان يدرك عندها خرافة الشباب الأبدى، عندما يعرف معنى التقدم فى العمر، وقد حدث كل شىء بسرعة له هنرى؛ حيث مضى نحو منتصف العمر بخطوة واسعة وبدأ يفكر فجأة فى تقاعد مبكر. عندما تقاعد السيد بيرسون، وهو أحد الشركاء، عقدت حفلة كبيرة على شرفه فى قاعة خاصة بأحد فنادق الخمس نجوم. بعد مسار مهنى طويل ومشرف، أخبر السيد بيرسون زملاءه بالشركة فى تلك الحفلة أنه سيتقاعد فى منزل ريفى بمنطقة كوتسوولدز ليعتنى بزهوره ويحاول أن يهون من نواحى قصوره فى لعبة الجولف. تبع كلمته تلك الكثير من الضحك والهتاف والتصفيق. الشىء الوحيد الذى يتذكره هنرى من هذه المناسبة هو ما قاله له اتكينس، أحدث الموظفين بالشركة، حين كان يغادر المكان ذلك المساء: "أفترض أنه لن يمر وقت طويل قبل أن نعقد الاحتفال نفسه لك أيها الرفيق العجوز".

جعل هنرى يفكر مليًا فى كلمات الشاب آتكينس بينما يسير نحو محطة الأتوبيس. لقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عامًا، وهكذا ففى غضون ست سنوات فقط سيعقدون له حفلة وداع، إلا إذا آصبح أحد شركاء الشركة، وفى هذه الحالة سوف يمتد به الوقت فى منصبه حتى يبلغ الخامسة والستين من العمر. فى حقيقة الأمر، لقد تخلى هنرى منذ وقت طويل عن أى أمل فى أن يصبح أحد الشركاء، وقد تقبل بالفعل أن حفل وداعه لى يعقد بقاعة خاصة فى فندق خمس نجوم. وبكل تأكيد لن يقضى سنوات تقاعده فى منزل ريفى ليعتنى بزهوره، أما عن نواحى قصوره، فلديه منها وضرة بالفعل، ناهيك عن مسألة ناحولف.

# الأقربون أولى بالمعروف

كان هشرى مدركًا تمام الإدراك أن زملاء العمل يعتبرونه شخصًا كفئاً وضليعًا في مجاله ويعتمد عليه، لكن هذا يضيف المزيد إلى إحساسه بالفشل، وكان أعلى مديح قد ناله عبارة: "يمكنكم دائمًا الاعتماد على هنرى: فهو يؤتمن على ما يقوم به خير ائتمان".

غير أن ذلك كله قد تبدل منذ يوم لقائه بـ آنجيلا.

كانت آنجيلا فورستر تملك شركة إيفنتس آنليميت، وهى شركة ليست كبيرة بما يكفى لأن يضطلع بحساباتها أحد الشركاء الأساسيين، ولا صغيرة إلى حد أن يضطلع بها محاسب صغير، وهكذا انتهى المطاف بملفها إلى مكتب هنرى، الذي درس التفاصيل بكل اعتناء.

كانت السيدة فورستر هي المالكة الوحيدة للمشروع المتجاري الصغير والذي تخصص في تنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة - أي مناسبات بداية من العشاء السنوي لجمعية حزب المحافظين وحتى حفل هنت الإقليميي. كانت أنجيلا شخصية منظمة بالفطرة وبعد أن هجرها زوجها من أجل امرأة تصغرها سنًا - ملاحظة جانبية: عندما يهجر رجل زوجته من أجل امرأة أصغر سنًا يكون الناتج قصة قصيرة، أما عندما تهجر امرأة زوجها من أجل رجل أصغر سنًا، يكون الناتج ويهدر أن الناتج ويهدر أن الناتج ويهدر أن الناتج ويهدر امرأة زوجها من أجل رجل أصغر سنًا، يكون الناتج رواية طويلة (لا أتفق مع هذا البرأي) - اتخذت آنجيلا قرارًا بأنها لن تبقى بالبيت لترثي لحالها، لكن اختارت أن قستخل مواهبها التنظيمية؛ بحيث يمكن لها أن تشغل كامل وقت فراغها بينما تستثمر المبلغ الهزيل الذي ادخرته جانبًا. ظهرت الشكلة عندما حققت آنجيلا نجاحًا أكبر قليلاً مما توقعته الشروعها، وهو ما أدى بها لتحديد موعد مع الحاسب توقعته الشروعها، وهو ما أدى بها لتحديد موعد مع الحاسب

قبل أن ينهى هنرى العمل على حسابات السيدة فورستر، واح يراجع معها ببطء الأرقام عمودًا بعد آخر، عارضًا على عميلته الجديدة كيف كان يمكنها أن تطالب باستثناء بعض البنود من الحساب الضريبي، من قبيل سيارتها، وسفرياتها، بل وحتى ملابسها؛ فقد أوضح لها أنه لزامًا عليها أن تظهر بمظهر يليق بالمناسبات المتى تحضرها؛ لأنها تشرف على تنسيقها. نجح هنرى في أن يوفر على السيدة فورستر بضع مئات من الجنيهات من الضرائب المقررة عليها؛ وهذا على كل حال ما اعتبره مسألة شرف مهنة؛ وكان جميع عملائه يتبعون نصائحه ويتركون المكتب وهم في حال أفضل كثيرًا. وذلك يحدث حتى بعد أن يضيفوا لنفقاتهم أتعاب الشركة التي يعمل بها، وهو ما كان يشير عليهم بإضافته أمام بنود تقليل الضرائب.

كان هنرى ينهى كل لقاء مع عملائه على الدوام قائلاً؛ "يمكننى أن أؤكد لك أن حساباتك في غاية من الدقة والنظام، وأن رجل الضرائب لن يزعجكم بأى شكل"؛ فقد كان هنرى يعلم تمام العلم أن قليلين من عملائه هم من يرغبون بإثارة اهتمام موظف ضرائب، ناهيك عن إزعاجه لهم. وكان غالبًا ما يرافق عميله حتى الباب وهو يقول: "أراك العام المقبل"، وحين فتح الباب للسيدة فورستر، ابتسمت وقالت له: "لماذا لا تحضر إحدى المناسبات التى أنظمها يا سيد برستون؟ وعندئذ يمكنك أن ترى ما أقوم به في أغلب الأمسيات".

لم يكن هنرى يذكر متى كانت آخر مرة دعى فيها إلى أى شىء. تردد، وهو لا يعلم كيف يجيبها. لكن آنجيلا ملأت الصمت الذى ساد للحظات، بقولها: "إننى أنظم حفلاً لصالح ضحايا المجاعات الإفريقية مساء السبت. إنه في دار البلدية. لم لا تشرفني بحضورك؟"

### الأقربون أولى بالمعروف



وجد هنرى نفسه يقول: "سأفعل، وشكرًا لك، كم هو لطيف منك. إننى أتطلع إلى ذلك"، ولدم على القرار الذى اتخذه في اللحظة نفسها التي كان يغلق فيها الباب. على كل حال، لم تكن أمسيات السبت من كل أسبوع تحمل له من وعود أكثر من مشاهدة فيلم الأسبوع على قناة سكاى، بينما يتلذذ بتناول طعام صينى طلبه بالهاتف، وكأس شرابه الأسبوعى. ولابد أن يكون على أية حال في فراشه عند العاشرة مساء لأن عليه صباح الأحد أن يتعهد فحص حسابات صندوق تبرعات دار العبادة؛ فقد كان المحاسب الخاص بالصندوق كذلك، وهو عمل تطوعى غير مأجور، كما أكد هنرى لأمه.

أمضى هنرى جزءًا كبيرًا من صباح يوم السبت فى محاولة التوصل لعندر وجيه، صداع، اجتماع مفاجئ ومهم، ارتباط بموعد سابق كان قد غضل عنه حينها؛ بحيث يتمكن من الاتصال بالسبدة فورستر ويضع عن كاهله الأمر برمته؛ وعندئذ أدرك أنه لا يعرف رقم منزلها.

### جيفري آرشر

فى الساعة السادسة من ذلك المساء ارتدى هنرى السترة الرسمية لمناسبات العشاء التى أهدتها له أمه فى يوم ميلاده الواحد والعشرين، والتى لا يرتديها إلا فيما ندر. راح يتطلع إلى صورته فى المرآة، قلقًا من أن يكون لباسه قد صار قديم الطراز: سترة بياقة عريضة وسروال يتسبع بالتدريج من الأعلى للأسفل \_ غير منتبه أن هذا الطرز نفسه قد مضى وانقضى ثم عاد ليتصدر الواجهات من جديد. كان من بين أخر من حضروا إلى قاعة دار البلدية، وقد قر عزمه من قبل على أن يكون من بين أول المغادرين للحفل كذلك.

أجلست آنجيلا هنرى على طرف مائدة أهم المدعوين؛ حيث يمكنه أن يراقب مجريات الحفل، بينما يتجاوب مع حديث السيدة التى تجلس على يساره من حين الآخر.

بعد أن انتهى إلقاء الخطب، نهضت الفرقة وبدأت العزف، شعر هنرى بأنه من الأمان أن يتسلل الآن من الحفل. راح يتطلع حوله بحثًا عن السيدة فورستر. كان قد رآها قبل ذلك تنزع المكان جيئة وذهابًا، تشرف على نظام كل شيء بداية من بيع أوراق اليانصيب الخيرى إلى المسابقات إلى سحب على ورقة بعشرة جنيهات، بل والمزاد العلني كذلك. عندما نظر إليها نظرة أكثر قربًا، وهي ترتدى ثوبها الأحمر الطويل، يغطى شعرها الأشقر كتفيها، كان عليه أن يعترف بأنها... نهض وكان على وشك أن يغادر، عندما ظهرت آنجيلا فجأة تقف بجواره. قالت بصوت رقيق: "أرجو أن تكون قد استمتعت".

أكد لها هنرى قائللاً: "لقد أمضيت وقتًا رائعًا، ماذا عنك أنت؟".

أجابته آنجيلا: "ساقاى يؤلماننى من كثرة الحركة هنا وهناك، لكننى على ثقة تامة من أننا سوف نحقق رقمًا قياسيًا في مبلغ التبرعات هذا العام". من خمسة ملايين، منها مليون واحد نقودًا سائلة".

قالت آنجيلا وهما يتوجهان نحو هاى ستريت: "ما أقوى ذاكرتك يا سيد برستون، لكننى آمل أن أتجاوز الخمسة ملايين هذا العام"، وأضافت: "وقد أحرزت هذا المبلغ المستهدف بالفعل حتى شهر مارس".

قال هنرى: "قد يكون هذا هو الأمر، ولكن العام الماضى لم يتبق لك سوى اثنين وأربعين ألفًا من الأرباح، وهو أقل من واحد بالمائة من صافى الأرباح".

قالت آنجيلا: "أنا واثقة من أنك على صواب، ولكننى أستمتع بالعمل فهو يشغل وقتى".

"ولكن ألا تفكرين أنك تستحقين عائدًا أفضل مقابل كل جهودك؟ ".

"ربما، ولكننى لا أحمل عملائى أكثر من خمسة بالمائة من الأرباح، وكلما اقترحت عليهم أن أرفع من أتعابى يذكروننى على الدوام بأنهم يقومون بأعمال خيرية لا تستهدف التريح".

قال هنرى: "هذا حالهم وليس حالك أنت، أنت محترفة، ولابد أن تؤجري على هذا الأساس".

بينما توقفا أمام بنك نايت وست، وأخرجت المال لتضعه في الخزانة الليلية، قالت آنجيلا: "أعرف أنك محق، لكن أغلب عملائي كانوا معى لسنوات".

ألح هنرى قائلاً: "وقد استغلوك على أكمل وجه على مدى كل تلك السنوات أيضًا".

قالت آنجیلا: "قد یکون هذا صحیحًا، ولکن ماذا عسای أن أفعل حیال هذا؟".

عادت الفكرة نفسها إلى عقل هنرى، ولكنه لم يفصح عنها للسيدة، لم يبزد على أن يقول لها: "شكرًا على هذه الأمسية الأكثر إثارة فى حياتى يا سيدة فورستر. لم أستمتع بهذا القدر منذ سنوات". مد هنرى يده أمامه، كما اعتاد أن يفعل

فى نهاية كل لقاء مع عملائه، وكان عليه أن يمنع نفسه من أن يقول: "أراك العام القادم إن شاء الله".

ضحكت أنجيلا، وقالت: "عمت مساء يا هنرى". قالتها وبدأت تسير مبتعدة.

تردد قبل أن يقول: " لا أفترض أن...".

قاطعته قائلة: "ماذا يا هنرى؟"، والتفتت تواجهه.

"هل توافقين على تناول العشاء معى ذات يوم؟".

قالت آنجيلا: "أود ذلك للغاية، ما الوقت المناسب لك؟".

قال هنرى: "غدًا" وقد واتته جرأة مفاجئة.

أخرجت آنجيلا دفتر مواعيد من حقيبة يدها وراحت تقلب صفحاته، ثم قالت: "أعلم أن غدًا لا يناسبني، لدى شعور بأنه موعد جمعية السلام الأخضر".

قال هنری: "الاثنین؟ " دون أن یکون مضطرا لمراجعة دفتر مواعیده.

قالت أنجيلا: "أسفة إنه حفل إحدى الجمعيات".

"الثلاثاء إذن؟" هكذا قال هنري محاولاً ألا يبدو محبطًا.

قالت آنجيلا وهي تقلب صفحة أخرى: "إنه حفل منظمة العفو الدولية".

قال هنری: "ماذا عن الأربعاء؟"، وقد راح يتساءل ترى هل غيرت رأيها.

قالت أنجيلا: "يبدو مناسبًا"، ثم أضافت وهي تحدق في صفحة خالية: " أين تود أن نلتقي؟".

قال هنرى: "ما رأيك في لاباشا؟"، متذكرًا أنه المطعم الدى يصطحب إليه أصحاب الشركة العملاء المهمين دائمًا لتناول الغداء: "هل بناسبك الثامنة مساء؟".

"يناسبني تمامًا".

فى نهاية كل لقاء مع عملائه، وكان عليه أن يمنع نفسه من أن يقول: "أراك العام القادم إن شاء الله".

ضحكت أنجيلا، وقالت: "عمت مساء يا هنرى". قالتها وبدأت تسير مبتعدة.

تردد قبل أن يقول: " لا أفترض أن...".

قاطعته قائلة: "ماذا با هنري؟"، والتفتت تواجهه.

"هل توافقين على تناول العشاء معى ذات يوم؟".

قالت أنجيلا: "أود ذلك للغاية، ما الوقت المناسب لك؟".

قال هنرى: "غدًا" وقد واتته جرأة مفاجئة.

أخرجت آنجيلا دفتر مواعيد من حقيبة يدها وراحت تقلب صفحاته، ثم قالت: "أعلم أن غدًا لا يناسبنى، لدى شعور بأنه موعد جمعية السلام الأخضر".

قال هنری: "الاثنین؟ " دون أن یکون مضطرا لمراجعة دفتر مواعده.

قالت أنجيلا: "أسفة إنه حفل إحدى الجمعيات".

"الثلاثاء إذن؟" هكذا قال هنري محاولاً ألا يبدو محبطًا.

قالت آنجيلا وهي تقلب صفحة أخرى: "إنه حفل منظمة العفو الدولية".

قال هنری: "ماذا عن الأربعاء؟"، وقد راح يتساءل تری هل غيرت رأيها.

قالت آنجيلا: "يبدو مناسبًا"، ثم أضافت وهي تحدق في صفحة خالية: " أين تود أن نلتقي؟".

قال هنرى: "ما رأيك في لاباشا؟"، متذكرًا أنه المطعم الذي يصطحب إليه أصحاب الشركة العملاء المهمين دائمًا لتناول الغداء: "هل بناسبك الثامنة مساء؟".

"يناسبني تمامًا".

### جیفری آرشر

وصل هنرى إلى المطعم مبكرا عن الموعد بثلث الساعة وقرأ قائمة الطعام والشراب من الفلاف للغلاف مرة بعد أخرى. وكان قد اشترى أثناء استراحة الغداء في العمل قميصًا جديدًا وربطة عنق حريرية. وندم أشد الندم على أنه لم يجرب أن يقيس السترة المعروضة في واجهة المتجر.

بعد الثامنة بقليل حضرت آنجيلا تتهادى إلى مطعم لاباشا. كانت ترتدى ثوبًا منقوشًا بالزهور لوبه رمادى شاحب يصل لما تحت الركبتين مباشرة. راقت لـ "هنرى" تصفيفة شعرها، لكنه أدرك أنه لن يجرؤ على قول هذا لها. كما راقته فكرة أنها لم تضع الكثير من مساحيق زينة الوجه وأن قطعة الحلى الوحيدة التى وضعتها كانت عقدًا من اللؤلؤ، وعندما بلغت المائدة نهض هنرى من مقعده. لم تستطع آنجيلا أن تتذكر متى كانت المرة الأخيرة التى تجشم فيها أحدهم عناء النهوض لتحيتها.

خشى هنرى ألا يجدا ما يتحدثان حوله \_ فتجاذب الأحاديث الصغيرة لم تكن يومًا نقطة قوته \_ غير أن أنجيلا سهلت عليه الأمر تمامًا بحيث وجد نفسه يطلب زجاجة أخرى من الشراب، قبل أن ينتهيا من تناول الوجبة بوقت طويل.

وبينما كان يحتسيان القهوة، قال هنرى: "أظن أننى قد توصلت إلى طريقة لزيادة دخلك".

فقالت له آنجيلا: "أوه، دعنا نضع أحاديث العمل جانبًا". أكد لها هنري قائلاً: "هذا ليس حديث عمل".

حين صحت آنجيلا من نومها في الصباح التالي ابتسمت وهي تتذكر كم كانت سهرتها مع هنري بديعة. كل ما كانت تتذكره من حديثه قوله لها بينما كانت ترحل: "لا تنسى أن أية مكاسب تجنى من المقامرة لا ضرائب عليها". ترى ما معنى هذا؟

على الجانب الآخر كان هنرى يستطيع تذكر كل جزئية صغيرة من النصائح التى أسداها لا آنجيلا. صحا مبكرًا يوم الأحد التالى وبدأ يضع المخطط المبدئي، والذي يتضمن فتح عدة حسابات بنكية، وإعداد بعض البرامج المحاسبية والعمل على برنامج استثمار طويل المدى، وكاد يضيع موعد ذهابه إلى دار العبادة يومها.

فى المساء التالى شق طريقه إلى فندق الهيلتون فى بارك لين، وقد بلغه قبل منتصف الليل بدقائق معدودة. كان يحمل حقيبة من نوع جلا دستن فارغة بإحدى يديه و بالأخرى مظلة. فعلى كل حال لابد أن يبدو ملائمًا للدور الذى سيلعبه.

كان الحفل السنوى لجمعية وستمنستر وجمعية محافظى المدينة يوشك على الانتهاء. حين دخل هنرى إلى القاعة، كان المحتفلون يفرقعون بعض البالونات ويريقون آخر قطرات المشروبات الغالية من آخر الزجاجات المتبقية. رأى أنجيلا تجلس إلى إحدى الموائد في طرف قصى، تصنف السندات الارتهانية والشيكات البنكية والنقود السائلة قبل أن تضعها في ثلاث كومات منفصلة. تطلعت للأعلى ولم تتمكن من إخفاء دهشتها لرؤيته. أمضت أنجيلا اليوم كله تحاول إقناع نفسها أنه لم يكن يقصد حقًا ما قاله، وأنه إذا ظهر حقًا في المساء فلن تطاوعه فيما انتوى عمله.

"كم يبلغ المال السائل؟"، هكذا سألها بكل بساطة، حتى قبل أن تقدم له التحية.

وجدت نفسها تقول على الفور: "اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون جنيهًا".

أخذ هنرى وقته الكافى. راجع ملاحظاته أكشر من مرة شم وضع المال في حقيبته البالية. ثبت أن حسابات آنجيلا صحيحة. ناولها إيصالاً بمبلغ ١٩,٤٠٠ ألفًا.

### جیفری آرشر

قال لها: "أراك فيما بعد". بينما تعزف الفرقة موسيقى الختام. غادر هنرى قاعة الاحتفال بينما تفرقع كلمات أغنية الختام في الأجواء بقوة ونشاز. بقيت أنجيلا متحجرة في مكانها بينما راقبت هنرى يسير مبتعدًا. كانت تعلم أنها إن لم تنهض وتطارد هذا الرجل قبل أن يبلغ البنك، فلن يكون هناك أبدًا خط رجعة.

قَالَ المستشار بيكرنج، مقاطعًا أفكارها: "أهنئك يا آنجيلا على احتفال آخر عرفت كيف تنظمينيه على خير ما يرام. لا أدرى كيف كان يمكننا تدير الأمور لولاك".

قالت أنجيلا، وهي تلتفت نحو رئيس لجنة الاحتفال: "أشكرك".

راح هنرى يشق طريقه خلال الأبواب الدوارة للفندق وينطلق نحو الشارع، مدركًا لأول مرة أن جهل الآخرين بشخصه ليست نقطة ضعف بل موطن قوة في حقيقة الأمر. كان بوسعه سماع خفقان قلبه بينما يتوجه صوب الفرع المحلى من بنك إتش إس بي سي، وهو أقرب بنك به خزانة ودائع تعمل على مدار الساعة. أودع هنرى مبلغ ١٩,٤٠٠ ألفًا في الخزانة، تاركًا مبلغ ٢,٩٧٠ معه في الحقيبة. ثم نادى على سيارة أجرة وهو خروج آخر عن عاداته المعهودة \_ وناول السائق عنوانًا في وست إند.

توقف التاكسى أمام مؤسسة لم يدخلها هنرى قبل ذلك أبدًا، على الرغم من اضطلاعه بحساباتها لفترة تتجاوز العشرين عامًا.

إنه كازينو بلاك آس؛ حيث حاول المدير إخضاء دهشته عندما رأى السيد برستون يسير داخلاً إليه. هل أتى لإجراء تفتيش مفاجئ؟ لا يبدو هذا معقولاً، كما أن محاسب الشركة لم يتعرف عليه بل اتجه مباشرة نحو مائدة لعب الروليت.

كان هنرى على اطلاع بفرص الفوز والخسارة؛ ذلك لأنه كان يحرر بنفسه موازنة نهاية العام الخاصة بالكازينو في إبريل من كل عام، وعلى الرغم من الإيجارات، ومعدلات الضريبة، وأجور العاملين والأمن، بل وحتى الأطعمة والمشروبات المجانية المنوحة للزبائن المهمين، كان صاحب الكازينو ينجح في إعلان ربح لا بأس به. غير أن هنرى في هذه الحالة تحديدًا لم يكن يبدى أدنى اهتمام بمسألة ربح المكان، أو تحديدًا خسائره.

اتخد هنرى مجلسه إلى طاولة الروليت ورأى اللون الأحمر بالطاولة. فتح حقيبته الرثة وأخرج منها عشر ورقات من فئة العشرة جنيهات وناولها للقائم على تنظيم اللعبة، والذى عدها ببطء قبل أن يعطى لهنرى مقابلها عشر فيشات صغيرة ذات لونين أزرق وأبيض.

كان هناك عدد من المقامرين يجلسون من قبل إلى الطاولة، يراهنون بفيشات ذات أثمان مختلفة، فئة الخمسة والعشرة والعشريين والخمسين، بل حتى من وقت لآخر بالفيشة ذهبية اللون ذات المائة جنيه. مقامر واحد فقط كانت أمامه كومة من الفيشات الذهبية، وكان ينثرها بعشوائية فوق أرقام مختلفة من أرقام عجلة الروليت. أحسى هنرى بالسرور لأنه جذب انتباه جميع من وقفوا حول الطاولة ليتفرجوا.

بينما واصل الرجل الجالس على الطرف الأقصى من المائدة توزيع فيشاته الذهبية على الأجزاء الخضراء اللون، فإن هنرى وضع واحدة من فيشاته فئة العشرة جنيهات على اللون الأحمر. دارت العجلة وأخذت الكرة البيضاء تتدحرج في الاتجاه المعاكس حتى استقرت أخيرًا على الرقم ١٩ الأحمر. أعاد مشغل اللعبة الفيشة فئة العشرة إلى هنرى، بينما استولى على فيشات ذهبية تتجاوز قيمتها الألف جنيه من المقامر الجالس على الطرف الآخر من الطاولة.

### جيفري آرشر

بينما كان مشغل اللعبة يتهيأ للدورة التالية للعجلة، وضع هنرى خلسة في جيب سترته الأيسر فيشته الوحيدة التي كسبها، في حين ترك الفيشة الأصلية على الأحمر كما هي.

أدار مشغل اللعبة العجلة من جديد، وهذه المرة توقفت الكرة البيضاء الصغيرة عند رقم ٤ أسود، وهكذا استولى مشغل اللعبة على فيشة هنرى ذات العشرة جنيهات. بعد مراهنتين أخريين عاد هنرى كما بدأ تمامًا، بلا مكاسب أو خسائر. وضع هنرى فيشة بقيمة عشرة جنيهات على اللون الأحمر. كان هنرى قد استقر على أنه إذا غير كل ما معه من مال سائل إلى فيشات ستكون عملية طويلة ومجهدة. غير أن هنرى، وعلى خلاف أغلب المقامرين، كان يتحلى بالصبر الجميل، وهدفه الوحيد كان الخروج دون أية خسائر.



بعد شلاث ساعات من ذلك، كان قد نجح فى تغيير مبلغ الألفين وتسعمائة وسبعين جنيهًا كله إلى فيشات لعب دون أن يثير ريبة أى شخص، غادر هنرى الطاولة وقصد المشرب. إن كان هناك شخص يتتبع عن كثب ما يقوم به هنرى، فإنه سيلاحظ أنه على وشك أن يخرج من اللعبة بلا أية خسائر. لكن هذه كانت هي نيته تمامًا، وأن كل مبتغاه أن يستبدل بكل الفائض المضاف فيشات قبل أن يتمكن من تنفيذ الجزء الثاني من خطته.

عندما بلغ هنرى المشرب كانت حقيبته الجلاستون قد صارت خاوية وامتلأ جيبه بالفيشات، اتخذ مجلسه إلى جانب امرأة بدا أنها تجلس بمفردها. لم يتحدث إليها وهى لم تبد أى اهتمام به، وعندما طلبت تلك المرأة، آنجيلا، شرابًا آخر، انحنى هنرى للأمام وأودع كل فيشاته في حقيبة يدها التي تركتها على الأرض بجانبها، وقبل أن يعرف عامل المشرب ماذا يطلب كان هنرى قد توجه بالفعل إلى باب الخروج.

فتح المدير بنفسه له الباب الأمامي.

قال المدير: "أرجو أن نراك ثانية في القريب العاجل يا سيدي".

أوماً هنرى برأسه، دون أن يتجشم عناء توضيح الأمر للمدير بأن ذلك كله سوف يعد روتينًا ليليًا ثابتًا لديه. ما إن سار هنرى على الرصيف بالخارج حتى سار نحو أقرب محطة لقطار الأنفاق، لكنه لم يشرع في الصفير حتى استدار نحو الركن.

انحنت آنجيلا وأغلقت حقيبتها، بعد أن أنهت مشروبها بوقت معقول. في وقت سابق من هذا المساء حاول رجلان التقرب منها ولذلك غادرت المكان وهي تشعر بالإطراء والثقة. تهادت في مشيتها وسارت لتنضم إلى طابور قصير أمام نافذة تغيير الفيشات بالنقود. عندما بلغت الواجهة الأمامية، دفعت آنجيلا بكومة من الفيشات فئة العشرة جنيهات تحت الشبكة

الحديدية وانتظرت.

سألها الصراف، بعد أن أحصى الفيشات الخاصة بها: "نقدًا أم شيكًا يا سيدتى؟".

فأجابته آنجيلا: "شيكًا من فضلك".

كان السؤال التالي للصراف هو: "باسم من سيكون الشبك؟".

قالت أنجيلا بعد لحظة تردد: "السيدة روث ريتشارد".

كتب الصراف اسم روث ريتشارد، ومبلغ ألفين وتسعمائة وثلاثين جنيهًا، قبل أن يناولها الشيك من تحت الشبكة المعدنية. راجعت آنجيلا الرقم. لقد خسر هنرى أربعين جنيهًا. ابتسمت وقد تذكرت أنه قال لها إن الحساب سوف يتساوى على مدى عام واحد. فعلى كل، كما شرح لها، لم يكن يراهن بالفوائد والفروق، لكنه ببساطة يحول أى نقود سائلة يمكن تتبعها بسهولة إلى شيكات بنكية لا يمكن لأى شخص أن يتتبعها فيما بعد.

تسللت آنجيلا خارج الكازينو عندما رأت المدير يتحدث إلى أحد الزبائن الذى بدا عليه أنه خسر مبلغًا كبيرًا من المال، وقد حذرها هنرى من أن المدير يضع عينًا يقظة على الرابحين أكثر بكثير مما يفعل مع الخاسرين، وبما أنها على وشك أن تباشر جولة طويلة من الربح فينبغى عليها ألا تلفت الانتباه إليها.

أحد شروط الاتفاق التى أكد هنرى عليها هو ألا يتواصل أحدهما مع الآخر فى الكازينو بأى صورة، سواء عندما يجىء ليجمع غنائمه، أو فيما بعد خلال اللحظة القصيرة التى يودع فيها الفيشات بداخل حقيبتها المفتوحة. لم يكن يرغب فى أن يعتقد أى شخص أن وراءهما شيئًا ما. وافقت آنجيلا على تبريره بعد تردد وعلى مضض. كانت نصيحة هترى الوحيدة الأخرى هي أنه لا يجب أن يراها أحد تجمع المال السائل

# جيفري آرشر

الحديدية وانتظرت.

سألها الصراف، بعد أن أحصى الفيشات الخاصة بها: "نقدًا أم شيكًا يا سيدتى؟".

فأجابته آنجيلا: "شيكًا من فضلك".

كان السؤال التالي للصراف هو: "باسم من سيكون الشبك؟".

قالت آنجيلا بعد لحظة تردد: "السيدة روث ريتشارد".

كتب الصراف اسم روث ريتشارد، ومبلغ ألفين وتسعمائة وثلاثين جنيها، قبل أن يناولها الشيك من تحت الشبكة المعدنية. راجعت آنجيلا الرقم، لقد خسر هنرى أربعين جنيها. ابتسمت وقد تذكرت أنه قال لها إن الحساب سوف يتساوى على مدى عام واحد. فعلى كل، كما شرح لها، لم يكن يراهن بالفوائد والفروق، لكنه ببساطة يحول أى نقود سائلة يمكن تتبعها بسهولة إلى شيكات بنكية لا يمكن لأى شخص أن يتبعها فيما بعد.

تسللت آنجيلا خارج الكازينو عندما رأت المدير يتحدث إلى أحد الزبائن الذي بدا عليه أنه خسر مبلغًا كبيرًا من المال، وقد حدرها هنرى من أن المدير يضع عينًا يقظة على الرابحين أكثر بكثير مما يفعل مع الخاسرين، وبما أنها على وشك أن تباشر جولة طويلة من الربح فينبغي عليها ألا تلفت الانتباه إليها.

أحد شروط الاتفاق التى أكد هنرى عليها هو ألا يتواصل أحدهما مع الآخر فى الكازينو بأى صورة، سواء عندما يجىء ليجمع غنائمه، أو فيما بعد خلال اللحظة القصيرة التى يودع فيها الفيشات بداخل حقيبتها المفتوحة. لم يكن يرغب فى أن يعتقد أى شخص أن وراءهما شيئًا ما. وافقت آنجيلا على تبريره بعد تردد وعلى مضض. كانت نصيحة هنرى الوحيدة الأخرى هى أنه لا يجب أن يراها أحد تجمع المال السائل

العشاء في مطعم لاباشا. دون أن يشير أحد منهما أدني إسارة إلى أنها قد نجحت في التخلص من مبالغ ٢٧٦,٩٠٠ و ٣١٤,٦١٠ و ٣٦٤,٦١٠ على مدار السنوات الثلاث السابقة، وبعد الانتهاء من كل عملية إيداع كان يصل أحدث الشيكات إلى بنك مختلف في لندن، ودائمًا باسم السيدة روث ريتشارد. المثلت المسئولية الأخرى الملقاة على عاتق هنرى في التأكد من استثمار ثروتهما التي تكونت حديثًا استثمارًا ذكيًا وفعالاً، متذكرًا أنه لم يكن في النهاية مقامرًا. ومع ذلك، فإن إحدى مزايا الإمساك بدفاتر حسابات الشركات الأخرى هي القدرة على أن تتوقع دون مشقة الشركة التي من المرجح أن تحقق أرباحًا جيدة في العام التائي، وبما أن الشيكات البنكية لم تحرر أبدًا باسمه أو باسمها فإن الفوائد اللاحقة لم يكن من المكن تتبعها حتى الوصول إليهما.

بعد أن وصلا للمليون الأول في رصيد البنك شعر هنرى بأن عليهما أن يجازفا بسهرة عشاء كنوع من الاحتفال. أرادت أنجيلا الذهاب إلى مطعم موزيمان في شارع وست هالكنز، غير أن هنرى اعترض على الفكرة، وحجز مائدة لشخصين في مطعم لاباشا. لا حاجة بهما إلى لفت الانتباه إلى ثروتهما الكتسبة حديثاً، هكذا ذكرها.

وخلال تناول العشاء قدم هنرى اقتراحين آخرين. أبدت آنجيلا سعادة هائلة في الموافقة على الاقتراح الأول، غير أنها لم ترغب في الحديث عن الاقتراح الثاني. نصحها هنرى أولا أن تحول المليون الأولى إلى حساب منخفض العوائد إلى بنك كوك آيلاندز بينما يواصل هو نفس سياساته الاستثمارية؛ كما أنه أوصى بأنهما في المستقبل كلما وصلا إلى مبلغ مائة ألف أخرى فإن آنجيلا عليها أن تحوله على الضور إلى المبلغ المودع في ذلك الحساب نفسه.

رفعت أنجيلا كأسها، وقالت: "موافقة، ولكن ما هو البند الثانى على جدول الأعمال يا سيادة رئيس مجلس الإدارة؟". هكذا سألته على سبيل المشاكسة. أخذ هنرى يعرض عليها أدق تفاصيل خطة خاصة بالطوارئ. لم تكن هى ترغب فى مجرد التفكير فيها.

ثم رفعت كأسها في نهاية الأمر، وللمرة الأولى في حياته، بدأ هنرى يتطلع للتقاعد، والاحتفال مع جميع زملائه في الشركة في حفل وداع في عيد ميلاده الستين.

بعد ذلك بستة شهور، أرسل رئيس مجلس إدارة شركة برسون، كلا ترباك آند رينولدز دعوة إلى جميع موظفى الشركة، يطلب منهم الانضمام إلى الشركاء الرئيسيين لتناول المشروبات الخفيفة في فندق محلى بثلاث نجوم بغرض الاحتفال بتقاعد هنرى برستون ومن أجل شكره على أربعين عامًا من الخدمة المخلصة للشركة.

لم يتمكن هنرى من حضور حضل وداعه بنفسه؛ ذلك أن الأمر انتهى به بالاحتفال بعيد ميلاده الستين وراء القضبان، ومن أجل مبلغ ٨٢٠ جنيهًا فقط لا غير.

### (0)

راجعت الآنسة فلورنس بلينكنسوب الأرقام مرة بعد أخرى. إذن فقد كانت على صواب في المرة الأولى. هناك نقص قدره ٨٢٠ جنيها من المبلغ الدى أحصته قبل أن يظهر ذلك الضيف غير المدعو، والذي كان يرتدى حلة مخططة، ومعه حقيبة صغيرة ثم اختفى وبحوزته كل المال السائل. لا يمكن أن تقع المسئولية على آنجيلا بالمرة، فعلى كل حال، لقد كانت آنجيلا إحدى تلميذاتها في مدرسة سانت كاثرين الدينية. صرفت الآنسة بلينكنسوب نظرها عن ذلك الفارق الطفيف باعتباره خطأها

### جيفرى آرشر

هي، لاسيما أن التبرعات قد ارتفعت كثيرًا عن إجمالي العام السابق.

فى العام التالى سيكون الاحتفال بالمئوية الخاصة بتأسيس المدرسة الدينية، وقد خططت الآنسة بلينكنسوب من الآن بالفعل لاحتفال جدير باليوبيل الذهبى، وقد أخبرت أعضاء لجنتها أن عليهم بذل جهد كبير لتحسين الأوضاع إن أرادوا أن يحققوا رقمًا قياسيًا خلال العام المائة. وعلى الرغم من أن الآنسة بلينكنسوب قد تقاعدت من وظيفة مديرة مدرسة سانت كاثرين قبل نحو سبع سنوات، فقد واصلت معاملة لجنتها من الصديقات والفتيات العجوزات كما لو أنهن مازلن تلميذات في مرحلة المراهقة.

ما كان من المكن أن يحقق الحفل المئوى نجاحًا أعظم مما حققه، وكانت الآنسة بلينكنسوب هى أول من انتقى آنجيلا من أجل مديح خاص. وقد أكدت أنه فى رأيها الخاص أن السيدة آنجيلا فورستر قد بذلت قصارى جهدها حقًا.

على الرغم من هذا، فإن الآنسة بلينكنسوب العجوز شعرت بضرورة أن تحصى المال الدى جمعوه تلك الليلة ثلاث مرات، قبل أن يظهر ذلك الرجل الصغير ويأخذ المال كله بعيدًا. حين قامت بمراجعة الأرقام في وقت تال من هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أنهم قد حققوا رقمًا يتجاوز آخر أرقامهم بمعدل لا بأس به، فإن المبلغ المودع كان أقل بألضى جنيه من الرقم الذي دونته بالقلم على ظهر بطاقة دعوتها.

شعرت الأنسنة بلينكنسوب أنها لا حيلة أمامها إلا أن تعلن عن هذا الفارق (الذي حدث لعامين متتاليين) لرئيستها السيدة ترافنجتون، والتي سألت زوجها النصح بدورها، والذي كان رئيس لجنة المراقبة المحلية. قبل أن يقوم السيد دافيد بإطفاء المصباح المجاور للفراش تلك الليلة، وعد زوجته أنه سيتحدث إلى مأمور الشرطة في الصباح.

عندما علم مأمور الشرطة بأمر هذا الاختلاس، وضع التفاصيل كلها بين يدى رئيسه المباشر، والذى مرر الكرة بدوره إلى رئيس مفتشى المباحث، والذى ود لو يخبر رئيسه أنه يعمل على قضية القبض على أحد القتلة وكذلك محاولة التوصل لشحنة هيروين سيبلغ ثمن بيعها في الشارع أكثر من عشرة ملايين. والحقيقة أن مدرسة سانت كاثرين لم تفقد أكثر من ألفى جنيه، كما تبين له عند مراجعة دفاتره، وهو ما لم يكن من المرجح أن يوضع على رأس قائمة أولوياته. قام بإيقاف أول شخص التقاه في الردهة وأسلمه ملف الموضوع. "أريد أن أرى تقريرًا كام للأ بالأمر على مكتبى قبل الاجتماع التالى للجنة تقريرًا كام الله القادم، مفهوم أبتها الرقبية؟".

انطلقت الرقيبة المحققة جانيت سيتون في مهمتها بهمة وكأنها تسعى في أثر أخطر سفاح على وجه الأرض.

أول شيء قامت به أنها قابلت الآنسة بلينكنسوب والتي أبدت تعاونها التام، ولكنها أكدت أيضًا أنه من المستحيل أن تكون إحدى بناتها وتلميذاتها متورطة في أمر مشين كهذا، وبالتالي لم يتم استجواب أي منهن. بعد ذلك بعشرة أيام، قامت المحققة سيتون بشراء تذكرة إلى حفل نادى خيول بيبنجتون الخيرى، على الرغم من حقيقة أنها لم تركب حصانًا طوال حياتها.

وصلت المحققة سيتون إلى الحفل قبيل دق الجرس وإعلان دعوة الحضور إلى مائدة العشاء. سرعان ما تعرفت على آنجيلا فورستر، حتى قبل أن تجد الطاولة التي ستجلس إليها. ومع أن المحققة سيتون اضطرت لتجاذب أطراف الحديث مع الرجال المجاورين لها على الطاولة فإنها راحت تنقل عينيها حيثما ذهبت السيدة فورستر. في وقت تقديم الجبن والقهوة، كانت المحققة قد توصلت لمحصلة مفادها أنها تتعامل مع محترفة ذات براعة تامة ؛ لأن السيدة فورستر لم تكن قادرة وحسب

على التعامل من وقت لآخر مع نوبات غضب واندفاع ليدى بيبنجتون، زوجة رئيس النادى والرابطة، بل إنها كذلك كانت تجد الوقت لكى تنسق عمل الفرقة الموسيقية، وتهتم بأمور المطبخ، والنادلين، وعمل الفقرات الترفيهية وكذلك فريق المتطوعين دون أن تهرول أو تتحرك بسرعة ولو لمرة واحدة. لكن الأمر الأكثر مدعاة للدهشة هو أنها لم يبد عليها أنها مهتمة مطلقًا بمسألة جمع أموال التبرعات؛ فقد كان هذا مسئولية مجموعة من سيدات المجتمع، ممن اضطلعن بأداء المهمة دون أن يبدو أنهن بحاجة لاستشارة آنجيلا.

عندما بدأت الفرقة الموسيقية فى تقديم أولى فقراتها، حاول أكثر من شاب مجالسة المحققة الشابة، لكنها رفضت، ورفضت أحدهم على وجه الخصوص بعد شىء من التردد.

كانت الساعة تقارب الواحدة صياحًا عندما بدا أن السهرة تشارف نهايتها، وعندئذ أمكن للمحققة أن ترى الرجل الذي كانت بانتظاره. من بين السترات السوداء والحمراء كان من السهل تحديده أكثر من سهولة تحديد ثعلب يجرى في مكان فضاء، كما أنيه طابق الوصف الدقيق البذي قدمته الآنسة بلينكنسوب العجوز: رجل قصير القامة، ممتلئ الجسم، أصلع الرأس ويبلغ الستين من عمره تقريبًا ويرتدى ملابس تليق أكثر بمحاسب بائس أكثر من ضيف في حفل خيري. لم ترفع عينيها من عليه بينما راح هو يسير دون تسرع أو تطفل حول الحافة الخارجية للساحة إلى أن اختفى وراء الفرقة الموسيقية. تركت المحققة الشابة مائدتها في الحال وتوجهت نحو الجانب الآخر من قاعة الحفل، ولم تتوقف إلا حين تمكنت من أن ترى الاثنين رؤية واضحة تمام الوضوح. الرجل الذي يجلس الأن بجانب أنجيلا كان يحصى المال السائل، غير منتبه إلى زوج العبون البذي كان براقبه. حدجت المحققة في أنجيلا، بينما كان الرجل يقوم بوضع الشيكات البنكية ووثائق السندات والمال

السائل في كومات منفصلة، ثم يتبادلا ولو كلمة واحدة.

بعد أن تأكد هنرى من إحصاء المال السائل مرة بعد أخرى، لم يتطلع نحو آنجيالا ولو بنظرة أخرى واحدة، فقد وضع النقود في حقيبته وأسلمها وصلاً بالتسلم. ولم يقدم تحية لم آنجيلا أكثر من انحناءة بالرأس، ثم عاد أدراجه ملتفًا حول الساحة من جديد وغادر قاعة الاحتفال مسرعا. ثم يقتض الأمر كله منه أكثر من سبع دقائق. غير أن هنرى لم ينتبه إلى أن واحدة من المدعوات كانت تسعى هي أثره على مبعدة خطوات عنه، والأهم من ذلك أنها لم تغفل عن مراقبته بعينيها طرفة عين.

كانت المحققة الشابة سيتون مازالت تراقب الرجل مجهول الهوية بينما يسير مسافة طويلة عبر البوابات المزخرفة بالحديد المشغول، وباتجاه القرية.

وبما أنها كانت ليلة صافية، والشوارع خالية، فإن المحققة سيتون لم تجد أية مشقة في متابعة تقدم الرجل صاحب الحقيبة دون أن يلحظها. لابد أنه يشعر بثقة مطلقة بما أنه لم ينظر للوراء ولو لمرة واحدة. اضطرت لأن تندس في الظلام مرة واحدة؛ وذلك عندما توقف هدفها أمام الفرع المحلى لبنك نات وست. فتح حقيبته وأخرج اللفافة ووضعها في الخزانة الليلية، ثم واصل طريقه بعد ذلك، دون أن يخضف من إيقاع سيره الحثيث. إلى أين كان متجها؟

كان على ألمحققة الشابة أن تأخذ قرارًا فوريًا. فهل عليها أن تواصل مراقبة هذا الغريب، أم تعود أدراجها إلى قاعة حفل بيبنجتون لترى ما الذى ستفعله السيدة فورستر؟ في النهاية عملت بالنصيحة التي طالما وجهها إليها الشرف عليها في كلية الشرطة: اتبعوا رائحة المال. عندما وصل هنرى إلى المحطة أطلقت المحققة صبحة تذمر؛ فقد تركت سيارتها في مرآب قصر الاحتفال، وإن كان عليها أن تواصل مطاردة رجل الحقيبة

### جيفرى أرشر

فإن عليها أن تنسى أمر سيارتها؛ ثم تأتى لأخذها ما إن تطلع شمس الغد.

بعد ذلك بدقائق معدودة وصل آخر قطار متجه إلى واترلو تلك الليلة إلى محطة بيبنجتون. صار من الجلى أن الرجل صاحب الحقيبة قد ضبط توقيت كل شيء بالدقيقة الواحدة. ظلت المحققة خارج نطاق نظره إلى أن استقل هدفها المشبوه القطار، فاتخذت مقعدًا في العربة التالية للعربة التي ركبها.

عندما بلغا محطة واترلو نزل الرجل عن القطار وشق طريقه على وجه السرعة نحو أقرب موقف لعربات الأجرة. وقفت المحققة إلى أحد الجوانب وراقبته بينما يتقدم حتى صدارة الصف. في اللحظة التي استقل فيها إحدى عربات الأجرة، سارت المحققة بسرعة حتى مقدمة طابور عربات الأجرة، وأبرزت تصريحها المهنى واعتذرت بسرعة للشخص الذي كان على وشك أن يستقل سيارة الأجرة. قفزت إلى داخل السيارة وأمرت السائق بأن يتبع سيارة الأجرة التي تحركت لتوها خارج الصف.

عندما أوقف السائق سيارة الأجرة أمام كازينو بلاك آس، بقيت المحققة بداخل العربة التي استقلتها إلى أن اختفى الرجل بداخل الكازينو.

أخذت وقتها الكافى لتدفع للسائق أجرته ثم خرجت من السيارة لتتبع طريدها إلى داخل الكازينو، ملأت استمارة بعضوية مؤقتة؛ لأنها لم ترغب أن يدرك أى شخص حقيقة مهمتها.

أخذت المحققة سيتون تتجول في أرجاء المكان وتتفحص بعينيها طاولات اللعب. اقتضى منها الأمر بضع لحظات قبل أن تقع عيناها على رجلها المستهدف يجلس إلى واحدة من طاولات الروليت. اتخذت خطوة إلى الأمام وإنضمت إلى الواقفين للمشاهدة ممن شكلوا حدوة حصان حول الطاولة.

حرصت المحققة أن تكون على مسافة من هدفها؛ لأنها بثوبها الطويل الحريرى الأزرق، والأكثر ملاءمة لحفل الكازينو، قد تلفت انتباهه، ووبما تساءل إن كانت قد تبعته من قصر بيبنجتون.

على مدى الساعة التالية شاهدت الرجل يخرج من حقيبته أكوامًا من النقود السائلة على فترات منتظمة، ثم يستبدل بها فيشات. وبعد مضى الساعة صارت الحقيبة خاوية بكل وضوح لأنه غادر الطاولة وعلى وجهه نظرة كآبة، وشق سبيله نحو المشرب.

فهمت المحققة سيتون مغزى الحكاية. لقد كان الرجل مجهول الهوية يختلس مالاً من تبرعات الاحتفالات الخيرية من أجل أن يمول عادته في المقامرة، لكنها مازالت غير واثقة إن كانت آنجيلا لها يد في ذلك أم لا.

وقفت المحققة وراء عمود رخامي بينما جلس الرجل على أحد مقاعد المشرب المرتفعة التي لا ظهر لها بجوار سيدة ترتدي ثوبًا أزرق قصيرًا.

أمازال معه من النقود ما يكفى ليدعو هذه المرأة إلى شراب؟ اتخذت المحققة خطوة للأمام من وراء العمود ونظرت نظرة أكثر قربًا، عندما رأت أن هنرى بدأ يسير متجهًا صوب باب الخروج انطلقت في أشره تكاد تجرى. بعد ذلك، وبعده بوقت طويل، فكرت المحققة سيتون أنه كان غريبًا منه أن يغادر المشرب دون أن يحتسى شرابًا. لعل المرأة التي تجلس إلى المشرب رفضت دعوته فأحبط وغادر.

خطا هنرى نحو رصيف الشارع وصاح مناديًا على سيارة أجرة، وأوقفت المحققة سيارة أجرة وتبعت سيارته بينما سلكت سبيلها فوق جسر بوتنى وواصلت رحلتها على طول الضفة الجنوبية للنهر. توقفت سيارة الأجرة أخيرًا قبالة مبان سكنية في واندسورث. دونت المحققة سيتون العنوان وقررت

أنها تستحق أن تعود بسيارة الأجرة ذاتها لمنزلها. بعد كل هذا الجهد.



فى الصباح التالى وضعت المحققة سيتون تقريرها الوافى على مكتب المفتش العام. قرأه المفتش وابتسم وغادر مكتبه وسار فى الردهة ليعلم المأمور بالمستجدات، والدى قام بدوره بالاتصال بكبير المحققين، الذى قرر بدوره ألا يذكر شيئًا من هذا لرئيس لجنة المراقبة إلا بعد القبض على الرجل؛ لأنه رغب أن يقدم للسير دافيد قضية بسيطة ومنتهية؛ قضية لا يجد المحلفون حيالها خيارًا آخر إلا إدانة المتهم.

قام هنرى بإيداع المال المجموع من حفل مؤسسة باترفلاى فى خزانة تحت الأرض تفتح على مدار الساعة ببنك تى إس بى، والذى لا يبعد أكثر من مائة ياردة عن الفندق الذى انعقد فيه حفل العشاء السنوى. لابد أنه قد سار ثلاثين ياردة أخرى قبل

أن تتوقف إلى جواره سيارة شرطة. لم يكن هناك أى مغزى من الإسراع بتطويقه ومهاجمته، فلم تكن بنية هنرى الجسدية تعينه على المقاومة أو الركض، وعلى أى حال، فقد خطط من قبل لمثل هذه اللحظة، ورسم في عقله أدق تفاصيلها. تم القبض على هنرى ومحاكمته قبل يومين اثنين من الموعد المقرر لاجتماع لجنة المراقبة.

اختبار هنرى السيب كليفتون سميت لتمثيله قانونيًا، وهو محام أمسك هنرى دفاتير حساباته على مبدى العشرين عامًا الماضية.

أنصت السيد كليفتون سميث خير إنصات لدفاع موكله، مدونًا ملاحظات كثيرة، ولكن عندما وصل هنرى أخيرًا إلى نهاية قصته، لم يكن لدى المحامي إلا نصيحة واحدة فقط يسديها له: أن يعترف بالتهمة الموجهة له.

أضاف المحامى قائللا: "سوف أعمل بالطبع على إطلاع المستشار على أية ظروف خاصة قد تسهم في تخفيف الحكم".

قَبِل هنرى نصيحة محاميه؛ فعلى كل حال لم يراجع السيد كليفتون سميث، خلال العشرين عامًا الماضية، هنرى في رأى أو نصيحة، وهكذا بنيت الثقة بينهما.

لم يحاول هنرى أن يتصل بآنجيلا فى أثناء فترة المحاكمة، وعلى الرغم من أن رجال الشرطة كانوا على ثقة تامة من أنها شريكة له فى الجريمة، فسرعان ما أدركوا أنهم كان ينبغى عليهم ألا يقبضوا عليه حتى يصل إلى الكازينو مرة ثانية. من كانت المرأة التى كانت تجلس إلى الشرب؟ هل كانت بانتظاره؟ أمضت وحدة الجراثم الخاصة أسابيع فى جمع أعقاب الشيكات البنكية من الكازينوهات فى طول لندن وعرضها، لكنهم لم يعشروا على شيك واحد محرر باسم السيدة أنجيلا فورستر،

### جيفري آرشر

والأكثر مدعاة للحيرة لم يتوصلوا لشيك واحد محرر باسم هنري برستون. فهل كان يخسر في المقامرة على الدوام؟

عند مراجعتهم لدفاتر احتفالات آنجيلا، اكتشفوا أن هنرى كان هو المسئول على الدوام عن إحصاء النقود السائلة، وتوقيع إيصالات التسلم. كان حسابها البنكى منتقى من مجموعة من سندات وأسهم لكبرى الشركات، ووجدوا في رصيدها مبلغ الميزد على ذلك أو يقل كثيرًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. عندما قامت المحققة سيتون بتقديم تقرير واف للآنسة بلينكنسوب بدا أن العجوز على ثقة تامة بأنه قد تم القبض على المتهم المسئول فعلاً عن الجريمة. فعلى كل حال، وكما أخبرت المحققة من قبل، فإنه من المستحيل أبدًا أن تتورط واحدة من تلميذاتها وبناتها، خريجات مدرسة سانت كاثرين، في أمر شائن كهذا.

ولأن قضية اصطياد القاتل الطليق لم تنته بعد، ولأن محاولة إفسال عملية تهريب الهيروين مازالت قيد التنفيذ، فقد أمر كبير المفتشين بإغلاق ملف قضية اختلاس المال من أموال تبرعات مدرسة سانت كاثرين؛ فقد ألقوا بالقبض على متهم، وكان هذا كل ما يهم عند تحرير تقرير الأداء السنوى وإحصاءات الجريمة السنوية.

وبعد أن قبل المستشارون الماليون بأنهم لا يمكنهم تعقب أثر أى مال مفقود، نجح محامى هنرى فى التوصل لتسوية بغرض تخفيف الحكم مع النيابة العامة الخادمة لجلالة الملكة. وكانت التسوية كالتالى، إن اعترف بذنبه فى اختلاس مبلغ ١٣٠٠٠٠ ألف جنيه وأبدى استعداده لرد المبلغ كاملاً للأطراف المتضررة والمعنية، فإن النيابة ستوصى بتخفيف العقوبة.

تساءل القاضى بينما ألقى بنظره نحو الأسفل، حيث يجلس هنرى ومحاميه: "هل هناك ظروف خاصة تدعو لتخفيف

العقوبة في هذه القضية ترغب في لفت انتباهنا نحوها يا سيد كاميرون؟".

أجاب آلكس كاميرون، أحد المستشارين الكبار، بينما نهض بتأن من مكانه: "هناك ظروف تدعو لذلك بلا جدال سيدى القاضى؛ فإن عميلى لم يخف إدمانه المخزى للمقامرة، والذى كان وراء سقوطه المأساوى. ومع ذلك"، هكذا واصل السيد كاميرون قائلاً: "أشعر بثقة تامة بأن سيادتكم سوف تضعون في الحسبان أنها السابقة الأولى لموكلى، وأنه فيما عدا هذه الزلة المؤسفة في إساءة الحكم كان لوقت طويل وجها من وجوه المجتمع الشريف والنبيل بسمعة لا تشوبها شائبة. وحقيقة الأمر، أن موكلى قد ظل لسنوات يقدم خدمته المتفانية لدار العبادة التي يتبعها؛ حيث عمل لها كمحاسب تطوعًا دون أي مقابل، وهو ما سوف تتذكره يا حضرة القاضى عند شهادة رجال الدين المعنين".

تنحنح السيد كاميرون قبل أن يواصل قائلاً: "سيادة القاضى، إنك ترى أمام عينيك رجلاً محطمًا ومهزومًا ومفلسًا، لم يعد بين يديه شيء يعتمد عليه خلال سنوات الوحدة الطويلة لفترة تقاعده"، ثم أضاف السيد كاميرون مراجعًا ما دونه من ملاحظات: "بل إنه اضطرحتى لبيع شقته في واندسورث حتى يسدد ما عليه من ديون". توقيف قليلاً ثم قال: "لعلك تشعر يا سيادة القاضى بأن موكلى قد عانى بما فيه الكفاية؛ وبناء على ذلك يستحق معاملة رحيمة ومتسامحة"، وابتسم السيد كاميرون في وجه القاضى انتسامة آملة، وعاد لموضعه.

تظر القاضى نحو محامى دفاع هنرى، ورد له ابتسامته بمثلها، ثم قال: "لا، ليس بما فيه الكفاية يا سيد كاميرون. وحاول ألا تنسى أن السيد بريستون كان صاحب مهنة محترمة وقد خان الثقة الموكلة إليه، ولكن أولا دعنى أذكر موكلك"، ثم التفت عن ذلك القاضى نحو هنرى، وواصل يقول: "إن المقامرة

داء عضال، داء ذميم حرمته جميع الشرائع، وأن على المتهم أن يسعى وراء العلاج ما إن يتم إطلاق سراحه من السجن". تحامل هنرى على نفسه، محتملاً كل هذا التأنيب والتوبيخ، على أمل أن يعرف في نهاية هذه المحاضرة التي كان في غنى عنها، المدة التي سيحكم بها عليه القاضي.

لزم القاضى الصمت لبرهة امتدت كأنها الدهر، لكنه واصل تحديج هنرى بنظرته الصارمة، ثم قال: "إننى أحكم عليك بثلاثة أعوام"، ثم أضاف بعد قليل: "اصحبوا السجين للأسفل".

تم نقل هنرى إلى سجن فورد المفتوح. وفى السجن ما من أحد لاحظه حين دخل، وما من أحد انتبه إليه حين خرج. استمر فى وجوده الخفى عن الجميع بداخل السجن كما كان بخارجه. لم يتلق رسائل، لم يجر اتصالات هاتفية أو يستقبل زوارًا، وعندما أطلقوا سراحه بعد ذلك بثمانية عشر شهرًا، بعد أن أتم نصف المدة، لم يكن هناك أحد ينتظره عند بوابات الخروج، لكى يحيِّيَه ويعانقه.

تقبل هنرى برستون مبلغ الخمسة والأربعين جنيها الذى يدفع للسجين عند إطلاق سراحه، وشوهد لآخر مرة يتوجه نحو محطة السكة الحديد، حاملاً حقيبته من ماركة جلادستون التى لا تحتوى إلا على ممتلكاته الشخصية، لا غير.

كان كل من السيد والسيدة جراهام ريتشاردز يستمتعان بعيشة رغدة، مثل أى شخص يقضى فترة تقاعده على جزيرة مايوركا الخرافية. كان لديهما فيلا صغيرة تطل مباشرة على خليج بالما، وأثبت كل منهما أنهما موضع حب السكان الحليين.

فى الاجتماع السنوى العام لأعضاء نادى أوفرسيز الملكى في الاجتماع السنوى العام لأعظاء نجح أخيرًا في إقناع في بالإعلان بأنه نجح أخيرًا في إقناع

المديسر المائى السابق تشركة بترول نيجيرية وطنية كبرى، بأن يكون محاسبًا متطوعًا بدون أجر للنادى. تبع إعلانه هذا إيماءات، وكلمات استحسان، ونوبات من التصفيق الحار. واصل رئيسى النادى كلامه مقترحًا بأن يبدون سكرتير الاجتماع ملاحظة في مضبطة الجلسة تقول إنه مادام السيد ريتشاردز هو من سيتولى مسئولية الأمور المائية والمحاسبية فسوف تكون حسابات النادى في أدق وأروع حالة ممكنة.

ثم أضاف معقبًا: "وبالمناسبة؛ فإن زوجته روث وافقت عن طيب خاطر أن تنظم لنا حفلنا الخيرى السنوى".



|   |  | - |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |

# دليل نظى



قال مایك: "لقد أفلت بجریمة قتل، ألیس كذلك؟". سألته: "كیف أمكنه أن ينجح في هذا؟".

فقال مایك: "لأنه حین یشهد حارسان فی السجن بأن شیئًا ما قد حدث، فهذا إذن ما قد حدث، ولا یمكن لأی واحد من السجناء أن یخبرك بأی شیء مختلف، أتفهمنی؟".

أجبته قائلاً: "كلا، نست أفهمك".

فقال مايك: "سوف أشرح لك الأمر إذن، هناك قاعدة ذهبية بين السجناء -إياك أن تتودد إلى فتاة زميلك بينما هو ملقى في السحن؛ فهذا كله جزء من العرف السائد".

"قد يكون أمرًا قاسيًا على فتاة شابة إذا ما سجن فتاها لفترة طويلة، أن يحكم عليها بالبقاء دون أية علاقات عاطفية خلال نفس العدد من السنوات المحكوم بها على فتاها".

قال مایك: "ولكن المسألة لیست كذلك، لأن بیت قال له كارین بمنتهی الوضوح إنه سوف ینتظرها".

قلت مقترحًا: "ولكنه لن يذهب إلى أى مكان على مدى السنوات الست التالية".

قال مايك، "فاتك مربط الفرس يا زميلى جيف، إنه العرف السائد، ولكى نفى الفتاة حقها لم يكن هناك أى غبار على سلوك كارين خلال أول ستة أشهر، بعدها زلت قدمها وحادت عن الطريق، وهكذا تودد إليها أقرب أصدقاء بيت، وهو براين، الذى كان يتقرب منها لفترة قبل أن ترتبط هى ببيت، فقد كانا معًا، هى وبراين، أيام المدرسة الإعدادية. لكن هذا لا يدخل فى الحسبان لأن كارين كانت قد نفضت يديها من

# جیفری آرشر

الماضى وعلاقاته القديمة ما أن تعرفت على بيت، أتفهمنى؟". قلت: "أحسب أننى أفهمك".

"وانتبه جيدًا؛ لأن القاعدة لا تنطبق على بيت على اعتبار أنه رجل. إنه المنطق فقط، أليس كذلك؟ لأن الرجال مختلفون. إننا الأسود، والنساء هن الحملان". أعتقد أن اللبؤات كانت هى الكلمة الأكثر ملاءمة، ومع ذلك فإنني أعترف أننى لم أصرح برأيي هذا ساعتها. واصل مايك قائلاً: "ومع ذلك، فالقاعدة واضحة كل الوضوح، لا يجب أن يتودد الزميل إلى فتاة زميله بينما يقاسى هذا الزميل ويلات السجن".

وضعت قامى وواصلت الإنصات إلى تعاليم مايك المقدسة ـ وهـ و لص منازل آخر يواصل الدخول إلى السجن والخروج منه كأن أبواب السجن دوارة لا تؤدى إلا إليه. قررت أن أتخلى عن أى محاولة لكتابة يومياتى؛ فقد كان من الواضح أن مايك شهيته مفتوحة على الكلام ولن يستطيع أى شيء أن يوقفه ـ وبالطبع لن أفعل ذلك أنا: وبما أن الأبواب قد أغلقت ولا مهرب لى منه، فقد قررت أن أبدأ بتدوين كلماته، ولكننا بحاجة إلى معرفة القليل عنه في البداية.

كان مايك بويل هو شريك زنزانتي في سجن لنكولن، وكان يقضى فترة عقوبته التاسعة على مدار السبعة عشر عامًا الماضية، وكلها ناتجة عن سرقة المنازل. كان يتباهى قائلاً: "قد أكون هجامًا على البيوت، لكنني لا يمكنني أن ألجأ أبدًا إلى العنف، ألا تتفق معى يا زميلي؟ "هكذا أضاف، في محاولة واضحة لكي يظهر لي أنه تحلي بأخلاق سامية. أخبرني أن له ستة أطفال من خمس نساء مختلفات، ولكنه لا اتصال له بأي واحدة منهن حاليًا، ولابد أن الدهشة بدت على وجهى، لأنه أضاف قائلاً: "لا تقلق نفسك يا جيف، فهن وأطفالهن جميعًا أضاف قائلاً:

واصل مایك حدیثه قائلاً: "إن رغب الواحد منا فی فتاة يرافقها، فسیجد كثیرات منهن متوفرات دون أن یخرجن مع زمیل له إذا ما سجن، وهكذا فالعلاقات العاطفیة مثل السجون، تجد هذا یدخل وذاك یخرج، دائما وأبدا، واحد یدخل والثانی یخرج"، راح یكررها، وهو یضحك علی مزحته.

من يلعب دور البطولة في هذه الحكاية، أو دور الشرير، وفقًا لوجهة نظرك فيها، هو صديق مايك واسمه بيت بايلي، وقد حوكم بتهمة سطو خطير وهو ما كشف عن آثام عديدة، وخصوصًا إذا ما طلب من المحكمة أن تضع في الاعتبار، بعد إثبات أنه مذنب، مائة واثنتي عشرة جريمة مماثلة لجريمته في صحيفة سوابقه.

"والنتيجة؟ حكم على بيت بستة أعوام فى السجن". توقف مايك قليـلاً ليلتقـط أنفاسه. "ومع ذلك فقد تمكن من قتل أقـرب أصدقائـه بينما كان بداخل السجن وأفلت بجريمته تلك من العقوية، أليس كذلك؟".

"هل نجح في ذلك حقًّا؟"، سألته وقد بدا على بعض الاهتمام الزائد.

قال مايك: "نعم، بكل تأكيد نجح في هذا، كان صاحبنا يعرف أنه لن يمضى في السجن أكثر من ثلاث سنوات، أي نصف العقوبة، بما أنه كان دائمًا يتحول إلى مواطن حسن السير و السلوك ما إن يدخل إلى السجن، أمر منطقى، أليس كذلك؟ وهكذا فبعد أن أمضى خمسة عشر شهرًا في واكفيلد وهو سجن رهيب -أرسلوه إلى خليج هولزلي حيث يوجد أحد السجون المفتوحة في صافولك، أليس كذلك؟ من أجل إنهاء عقوبته. إنه معسكر لعين يشبه معسكرات الإجازات. أتفهم النظرية؟ " واصل مايك قائلاً: "النظرية هي أن الغرض من السجن المفتوح هو تأهيلك للعودة إلى المجتمع من جديد. نوع من الأمل. كل ما قام به بيت هو قضاء الوقت بمكتبة السجن

### جیضری آرشر

ليقرأ أعدادًا من مجلة حياة الريف، التي يتبرع بها للمكتبة فاعلو الخير الحمقي ـ بحيث يتسنى له أن يعرف مقدمًا أي المنازل سوف يسطو عليها ما إن يخرج من السجن". تابع مايك حديثه قائلاً: "والآن هناك قاعدة ذهبية أخرى في أي سجن مفتوح، وهي أنه مسموح للسجين بزيارة واحدة كل أسبوع، ليس الأمر مثل الزيارة الواحدة شهريًا المسموح لك بها في السجون المشددة؛ الزيارة الأسبوعية مسموح بها للسجين مادام متميزًا، ولم يتم رفع أي تقرير عنه خلال شهر على الأقل".

تساءلت: "متميزًا؟".

"أى أن السجين يسلك سلوكًا حسنًا لمدة ثلاثة شهور على الأقل، وعندما يحدث هذا يصير متميزًا، بمعنى أنه يتمتع بكل أنواع المزايا، مثل قضاء مزيد من الوقت خارج زنزانته، والحصول على وظائف أفضل بالسجن، بل الحصول على أجر أفضل في بعض السجون".

"وكيف يرفعون عن السجين تقريرًا؟".

"هذا أسهل شيء الكلام النابي في وجه أي حارس الوصول متأخرًا عن موعد عملك الكشف عن تعاطيك المخدرات بعد الاختبار ، بل إنهم رفعوا عنى تقريرًا ذات مرة لسرقتى برتقالة من المطبخ".

سألته: "إذن هل تم رفع أى تقرير عن صديقك بيت؟" أجابنى مايك: "أبدًا. كان سلوكه مثاليًا، أليس كذلك؟ لأنه كان يرغب فى زيارة من فتاته، أمضى شهوره الثلاثة يعمل بالمخازن ولم يقرب المخدرات، وهكذا، صار صاحبنا متميزًا. ويوم الأحد التالى ظهرت فتاته فى السجن لزيارته.

فى السجون المفتوحة، تعقد الزيارات فى أكبر القاعات المتاحة، غالبًا فى صالة الألعاب الرياضية أو فى المقصف، ولابد أن تتذكر، الأمن غير متشدد كما هو فى السنجون مشددة الحراسة، بكلابهم التى تتشمم أى شىء مريب وكاميرات

### دلیل نفی

المراقبة التليفزيونية التى تتبع كل حركة تقوم بها، وهكذا يمكنك فى السجون المفتوحة أن تتصرف على طبيعتك مع فتاتك". توقف قليلاً ثم تابع قائلاً: "طبعًا، فى حدود معينة. أقصد أنك لا تستطيع أن تختلى بها بطبيعة الحال كما يفعلون فى سجون السويد. تعرف ذلك بالتأكيد ــ ماذا يسمونها هناك؟".

"زيارات زوجية".

"ليكن، المهم أنه اختلاء وهو ما لا يسمحون به هاهنا. أما هنا، فالحارس لن يبالى إذا ما وضع أحد المساجين يده فى يد فتاته، ولكن هذا يذكرنى بموقف جرى فى أحد السجون، عندما..".



ذكرته قائلاً: "نرجع لصاحبنا بيت".

"أوه، صحيح، بيت. على كل حال، أتت كارين لزيارة بيت يوم الأحد التالى. وسار كل شىء على خير ما يرام إلى أن سألها بيت عن صديقه براين، وهنا توقف تدفق الحديث على لسان

### جيفرى آرشر

كارين فجأة، ولم تنبس بكلمة واحدة؟ واحمر وجهها مثل ثمرة الطماطم. وفهم بيت حقيقة الأمر على الفور، فهم ما تورطت فيه فتاته، لقد ارتبطت بأعز أصدقائه بينما هو بالداخل. لقد جعلته يستشيط غضبًا، أليس كذلك؟ وهكذا وثب بيت من مكانه وصفعها. تكومت كارين على الأرض. وانطلق الإنذار على الفور وجاء الحراس ركضًا من كل باب. اضطروا لأن يشدوه شدًا بعيدًا عن كارين ويجرجروه حتى غرفة الحبس الانفرادي. هل سبق لك أن جربت الحبس الانفرادي؟".

"كلا، لم يسبق لى".

"حسنًا"، سوف أحكى لك عنها. زنزانة خالية من أى شىء، حشية للنوم على الأرضية، وحوض اغتسال من حديد مركب في الجدار ومرحاض من حديد أيضًا لا ماء به، وفي اليوم التالى رفع تقرير عن بيت، ومثل أمام مأمور السجن، ولابد ألا تنسى أن مأمور السجن له سلطة بلا حدود؛ فهو ليس بحاجة إلى قاض أو هيئة محلفين لمساعدته في إقرار ما إذا كان المتهم مذنبًا أم لا \_ فقوانين وزارة الداخلية تكفيه تمامًا".

"وما الذي حدث لـ بيت إذن؟".

"عاد إلى السجن المشدد الحراسة، وتم شحنه إلى سجن لنكولن في اليوم ذاته، بعد إضافة ثلاثة شهور أخرى إلى فترة عقوبته. بعض المساجين، عندما يعودون إلى السجن المشدد الحراسة يفقدون أعصابهم، ويبدأون في تكسير المكان كله، ويتعاطون المخدرات، ويشعلون النيران في زنازينهم؛ بحيث إنهم لا يخرجون من السجن أبدًا نظرًا لتمديد فترة عقوبتهم على الدوام. لقد سجنت ذات مرة مع واحد من هؤلاء الحمقي في ليفربول. بدأ بفترة عقوبة ثلاث سنوات وهو مازال مسجونًا وقد مرت الآن إحدى عشرة سنة. في آخر مرة مثل فيها أمام مأمور السجن...".

قلت له محاولاً ألا أبدو ساخطًا: "لنرجع إلى بيت".

"آه، صحيح، بيت. لكن بيت على عكس هؤلاء الحمقي سار في الاتحاه الماكس!".

"الانجاه المعاكس؟".

"بينما كان مسحونًا في سجن لنكولن كان مستقيمًا ونظيفًا تمامًا، وبعد مضى ثلاثة شهور صار متميزًا من جديد، واستعاد كل المزاسا التي كان قد خسرها. حصل على عمل بالمطبخ، وكان بكيدح مثل العبيد، وبعيد ستية شهور قدم طلبًا ليسمحوا له باستقبال زوار وأجيب إلى طلبه، باستثناء ألا تكون الزائرة هي كارين سلاتر، وعلى كل حال لم بكن برغب بالرة في رؤية تلك المنحلية مرة أخرى. كلا، فهذه المرة طلب بيت زيارة من أحد أصدقائه القدامي والذي كان بخارج السجن في ذلك الحين. وهكذا فإن هذا الصديق أكد له علاقة كارين وبراين، ليس هذا وحسب بيل أخيره أنها انتقلت لتعيش معه في بيته، بينما بيت وراء القضيان في لنكولن. قال مايك: "بالها من امرأة وقحة، سل إن صديق بنت سأله عما إذا كان يريده أن يقتل براين، لكن بت قال له: "كلا، انس هذا تمامًا، سوف أعتنى به بنفسى، كل شيء بأوان". لكنه لم يخض بالمرة في أي جزئية تتعلق بما بخطط له، على اعتبار أنه في النهاية دائمًا ما يفتح شخص ما فمه بكلمة تفضح المستور، وهو ما يحدث في الشئون السياسية يا جيف".

"بيت".

"حسنًا، استمر بيت مستقيم السير وحسن السلوك، فراشه هو الأنظف على الإطلاق، يعمل طوال ساعات العمل المفروضة، يتجنب الكلمات النابية في حديثه مع الحراس، ببساطة لم يرفع عنه تقرير واحد. والنتيجة؟ بعدها باثني عشر شهرًا عاد إلى السجن المفتوح بخليج هولسلى، ولم يعد يتبقى من فترة عقوبته أكثر من تسعة أشهر".

## جيفرى آرشر

"وحين عاد إلى سجن خليج هولسلى، هل سعى للتواصل مع كارين؟".

"لا، لم يقدم طلبًا للزيارة. الحقيقة أنه حتى لم ينطق اسمها بلسانه".

سألته، محاولاً أن أقلد اللغة الاصطلاحية للسجناء والمجرمين: "إذن ما كانت لعبته يا صاح؟".

"لم يكن في عقله إلا لعبة واحدة يا جيف، كان كل ما يريد هو أن ينتقل إلى الجانب الآخر من السجن، أي المبنى الخاص بالسجناء الموثوق بهم".

اعترفت قائلاً: "لقد اختلط على الأمر في هذه النقطة". "كل هذا ليس إلا جزءًا من خطته المحكمة، ألس كذلك؟

عندما يدخل السجين أول الأمر إلى سجن مفتوح يتم تسكينه بغرفة في أحد المبنيين الأساسيين".

"وهل سجنت هناك؟".

"نعم، إما المبنى الشمالى أو الجنوبى، ولكن إن صرت متميزًا، وموثوقًا بلك ـ وهذا معناه ثلاثة شهور أخرى من التزام حسن السير والسلوك وكأنك المواطن المثالى ـ عندئذ ينقلونك إلى مبنى السجناء الموثوق بهم، وهو ما يمنحك المزيد من المزايا".

"مثل ماذا؟".

"يمكنك أن تتلقى زيارة من صديق كل يوم أحد. لم يكن بيت مهتمًا بهنا، ويمكنك أن تعود لمنزلك لتقضى يوم الأحد مرة كل شهر ولم يكن بيت مهتمًا بذلك أيضًا. يمكنك أن تلتحق بوظيفة خارج السجن خلال أيام الأسبوع مازال صاحبنا غير مهتم، حتى على الرغم من أن هذا سيكفل له كسب بعض الجنيهات الإضافية قبل أن يطلق سراحه".

سألته: "ولكن لماذا يتجشم المرء عناء الحصول على كل تلك المزايا مادام غير مهتم بها؟".

"ألم يكن الانتقال نفسه جزءًا من خطته المحكمة؟ أليس كذلك؟ مشكلتك يا جيف أنك لا تفكر كما يفكر المجرمون".

"إذن لماذا كان بيت متلهفًا لهذه الدرجة للانتقال إلى مبنى السجناء الموثوق بهم؟".

"سرحت سوالاً جيدًا أخيرًا يا جيف، ولكن من أجل الإجابة عنه ستكون بحاجة لبعض المعلومات. كان بيت قد تبين بالفعل أنهم في المبنى المخصص للسجناء الموثوق بهم ليس لديهم إلا خمسة حراس فقط على مدار اليوم، ولكن في الليل يكون هناك حارسان اثنان فقط، على اعتبار أن السجين الذي وصل لهذا المبنى هو من الموثوق بهم ولا غبار عليه، ناهيك عن أن السجن يعانى من قلة عدد الحراس أساسًا، ولا تنس التالي، في السجن المفتوح لا وجود لزنازين ولا قضبان ولا مفاتيح ولا أسوار خارجية، وهكذا يمكن لأي شخص أن يلوذ بالفرار".

سألته: "ولماذا لا يهرب السجناء إذن؟".

"ليس هناك الكثير من السجناء الذين ينزعون للهرب بعد أن وصلوا لسجن مفتوح".

"e La Y?".

"ليس هناك ما يدعو لذلك؛ فقد اقتربوا من نهاية تنفيذ فترة عقوبتهم، كما لو أنه قبض عليهم بعد أن هربوا، وهؤلاء المغفلون يتم القبض عليهم بنسبة تسعة من كل عشرة يحاولون الهرب، فسوف يرسلون مباشرة إلى سجن مشدد الحراسة مع وقت زائد أضيف لفترة عقوبتهم. وعلى هذا انس الأمر؛ لأنه لا يستحق المحاولية. إننى أتذكر سجينًا اسمه ديل، كان مغفلاً كبيرًا. لم يكن أمامه إلا ثلاثية أسابيع وينهى تنفيذ فترة عقوبته، عندما حاول أن..".

قلت له من جديد: "بيت".

"أنت نافد الصبر بطريقة ساذجة، كما لو أن وراء كل منا مواعيد يجب اللحاق بها. أين كنا على أية حال؟".

قلت بعد أن راجعت ملاحظاتى: "حارسان فقط في المناوبة خلال الليل في مبنى السجناء الموثوق بهم".

"نعم، صحیح، ولكن حتى في مبنى السجناء الموثوق بهم علیك أن تسجل حضورك في السابعة صباحًا ومرة أخرى في التاسعة مساء كل لیلة، والآن فإن بیت وكما أخبرتك حصل على عمل في مخازن السجن، یسلم المساجین الجدد الملابس، ویزود السجناء العادیین بالمفارش والبیاضات مرة كل أسبوع، وهكذا كان الحراس یعرفون مكانه على الدوام، وهو ما كان كله جزءًا من خطة بیت المحكمة، ولكن إن لم یسجل حضوره للمكتب الأمامي في السابعة صباحًا ثم مرة أخرى في التاسعة ليلاً، فسوف يرفع عنه تقرير؛ مما سيكون معناه أنهم سوف يرسلونه من جديد إلى المبنى الشمالي بدون أية مزايا حققها؛ يرسلونه من جديد إلى المبنى الشمالي بدون أية مزايا حققها؛ لذا فإن بیت لم یُفوّت نداء لتسجیل الحضور ولو مرة واحدة، وكانت زنزانته دائمًا غایة في الترتیب والنظافة، ودائمًا ما یطفئ النور فیها قبل الوعد المحدد في الحادیة عشرة مساء بوقت طویل".

"كل هذا كان جزءًا من خطته المحكمة؟".

قال ميك: "أنت سريع البديهة، غير أن بيت واجهته عندئذ عقبة - أهذه هي الكلمة الصحيحة يا جيف، عقبة؟"، أومأت له برأسي، لكي لا أقاطع تدفقه في الحديث. "خلال الليل، كان من المفترض بأحد الحراس أن يسير في أنحاء المبنى عند الواحدة صباحًا، ويعود من جديد في الرابعة صباحًا؛ ليتأكد من أن كل سجين نائم في فراشه. كل ما كان على الحراس أن يفعلوه هو رفع ستائر الباب الخارجي، والنظر من خلال الحاجز الزجاجي وهم يمرون بمصباح يدوى مضاء على الفراش ليتأكدوا من أن السجين يفيط في نومه. هل سبق أن حكيت لك عن السجين الذي ضبط ذات مرة في فراشه ومعه...".

قلت: "بيت"، دون أن أرفع عيني حتى نحو مايك.

"كان بيت ييقى مستيقظًا فى فراشه إلى أن يأتى الحارس عند الواحدة صباحًا ليتأكد من أنه بغرفته. يرفع الحارس السجين الستائر، يضى المصباح اليدوى ويوجهه نحو فراش السجين ثم يعود من حيث أتى. كان بيت يعود للنوم عندئذ، ولكنه يضبط الساعة المنبهة الخاصة به على الرابعة إلا عشر دقائق بحيث ينفذ عندها الروتين نفسه. وعند الرابعة صباحًا كان بحيث ينفذ عندها الروتين نفسه. وعند الرابعة صباحًا كان يظهر على الدوام حارس آخر ليتأكد من أن كل سجين نائم في فراشه. اقتضى الأمر من بيت أكثر من شهرين ليكتشف أن هناك حارسين، وهما السيد تشامبرز والسيد دافيز، لا يتجشمان عناء القيام بالجولة الليلية للتأكد من أن جميع الساجين نائمون في أسرتهم. اعتاد تشامبرز أن ينام نومًا عميقًا، أما دافيز فلم يكن بمقدوره أن ينزع نفسه من أمام شاشة التلفاز. بعد ذلك كان كل ما تبقى على بيت القيام به هو الانتظار حتى يكون هذان الاثنان في مناوية واحدة خلال الليلة نفسها".

وهكذا وقبل موعد إطلاق سراح بيت بنحو سنة أسابيع، عاد لمبنى السجناء الموثوق بهم من عمله ليكتشف أن حارسى المناوية لتلك الليلة هما تشامبرز ودافيز. عندما أعلن بيت حضوره ووقع في الدفتر الساعة التاسعة مساء، كان السيد تشامبرز بالفعل يشاهد مباراة كرة قدم على شاشة التليفزيون، وكان السيد دافيز رافعًا ساقيه على منضدة أمامه، بينما يحتسى الكوكا ويقرأ الصفحات الرياضية لجريدة الصن. صعد بيت بلى غرفته، وشاهد برامج التلفاز لما بعد العاشرة مساء بوقت قليل، ثم أطفأ ضوء غرفته. دخل فراشه وجنب البطانية عليه، ولكنه بقى بُحلة التمرينات والحداء الرياضي. انتظر حتى وتأكد من أنه لا وجود لأحد ولا أي أثر للسيدين المحترمين تشام برزودافيز، وعندئد سار حتى نهاية الردهة، وفتح باب

مهرب الطوارئ، واختفى هابطًا السلالم، تاركًا إسفينًا من الورق هي حلق الباب، قبل أن يقطع رحلة من ثمانية أميال حتى وودبريدج.



لا أحد يعرف على وجه التحديد في أي ساعة عادبيت تلك الليلة، لكن المؤكد أنه قد وقع في تقرير الحضور عند السابعة من صباح اليوم التالي. لقد وضع السيد تشامبرز علامة أمام اسمه، وعندما اختلس بيت نظرة إلى أوراق الحارسين، كانت الأعمدة الأربعة أمام اسمه بها علامة في كل خانة من الخانات عند التاسعة، والواحدة والرابعة والسابعة. تناول بيت إفطاره في المقصف ثم سجل حضوره في المخازن ليتابع عمله.

"وهكذا أفلت بجريمته؟".

قال ميك: "ليس تمامًا، فى وقت لاحق من ذلك الصباح ظهر حراس كثيرون فى السجن وبدأوا يزحضون هنا وهناك، دون أن يكونوا مهتمين بالعثور إلا على رجل وإحد. وانتهى بهم الأمر فى المخازن، وقبضوا على بيت وأخذوه خارج السجن

للتحقيق معه. ظلوا يستجوبونه على مدى ساعات عن مقتل كل من براين باول وكارين سلاتر، اللذين عثر عليهما مخنوقين في فراشهما. لم يفلحوا في دفع بيت للنطق بأكثر من سطر واحد تمسك به وراح يردده باستمرار: "لا يمكن أن أكون أنا الفاعل يا سيادة المأمور. لقد كنت في السجن في ذلك الوقت. ما عليك إلا أن تسأل الضابطين، السيد تشاميرز والسيد دافيز، اللذين كانا في المناوية ليلتها". قام الشرطي المسئول عن القضية بزيارة المبنى المخصص للسجناء الموثوق بهم وراجع دفاتر تسجيل حضور السجناء. تم قتل براين وفتاته في وقت ما بين الثالثة والخامسة، تبعًا للطبيب الجنائي، وعلى هذا فإن كان الضابط تشاميرز قد رأى بيت نائمًا في فراشه عند الساعة الرابعة صباحًا، فلا يمكن له أن يكون في وودبريدج في التوقيت نفسه، أليس كذلك؟



"وتم إجراء تحقيق مستقل بمعرفة وزارة الداخلية البريطانية. وقد شهد كل من السيدين المحترمين تشامهرز

ودافيز بأنهما قد تحققا من وجود كل سجين مرة عند الواحدة صباحًا ومرة أخرى عند الرابعة صباحًا، وفي الوقتين كان بيت نائمًا في غرفته، وكان مما أسعد سجناء كثيرين آخرين أن يتقدموا للإدلاء بشهاداتهم في التحقيق ويؤكدوا بلا أدني شك أنهم استيقظوا من نومهم عند مرور ضوء المصباح اليدوى عليهم، وذلك عند قيام كل من تشامبرز ودافيز بجولتيهما. مما قوى من موقف دفاع بيت. وهكذا توصل التحقيق إلى أن بيت لابد أنه كان في فراشه عند الواحدة صباحًا وعند الرابعة صباحًا في الليلة المعنية، وهكذا لا يمكن أن يكون قد ارتكب جريمتي القتل".

كررت قولى: "وهكذا أفلت بجريمته".

فقال مايك: "هذا يعتمد على ما تقصد بقولك أفلت بجريمته؛ لأنه على الرغم من أن الشرطة لم تستطع بالمرة أن توجه هذا الاتهام لـ "بيت"، فإن الشرطى المسئول عن القضية فيما بعد قدم تقريرًا يقول فيه إن التحقيقات قد أغلقت، بما أنه لا يوجد أى شخص آخر يمكنهم التحقيق معه انتبه لهذه العبارة. وهو ما لم يكن نقطة بيضاء في السجل الوظيفي لكل من تشامبرز ودافيز، وعلى هذا فقد انتويا أن يسوما بيت سوء العذاب".

ذكرت مايك قائلاً: "ولكن بيت كان أمامه ستة أسابيع فقط من فترة عقوبته قبل أن يطلق سراحه، وكان دائمًا حسن السير والسلوك".

"صحيح، غير أن حارسًا آخر، وهو صديق لدافيز، رفع تقريرًا بأن بيت قد سرق سروالاً من الجينز من المخازن قبل موعد إطلاق سراحه بأيام قليلة، وتم اقتياد بيت إلى الحبس الانفرادى وأعاده مأمور السجن إلى السجن مشدد الحراسة في لنكولن في الليلة نفسها، وقبل موعد تقديم الشاى، مع حكم بثلاثة شهور أخرى تضاف لفترة عقوبته".

"وهكذا انتهى به الأمر أنه قضى ثلاثة شهور أخرى في السجن؟".

قال مایك: "نعم، ولكن هذا حدث قبل ستة أعوام، و مازال بیت حتى یومنا هذا مسجونًا في سجن لنكولن مشدد الحراسة".

"ولكن كيف تمكنوا من ...؟".

"كان الحراس يعرفون كيف يبتكرون له تهمًا جديدة كل بضعة أسابيع، وكلما رفع عن بيت تقرير أمام المأمور أضاف هذا ثلاثة شهور أخرى إلى فترة عقوبته. وأراهن أن بيت سوف يقضى ما تبقى من عمره سجينًا في لنكولن".

سألته: "ولكن كيف يفلتون بذلك؟".

"كأنك لم تسمع أى شىء مما قلته لك يا جيف، قلت لك إنه حين يشهد حارسان فى السجن بأن شيثاً ما قد حدث، فهذا إذن ما قد حدث، ولا يمكن لأى واحد من السجناء أن يخبرك بأى شىء مختلف. أتفهمني؟".

أجبته: "أفهمك".



فى يوم ١٣ سبتمبر ٢٠٠٢ صدرت التوصية رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٣ والتى تنص على حكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فى قضية إزيه وكونورز كالتالى: عندما يكون الجرم الذى يرتكبه أحد السجناء فى السجن شديدًا لدرجة تؤدى إلى إضافة أيام أخرى إلى

## جيفرى آرشر

فترة عقوبته، فإنه تسرى عليه الحماية المتضمنة في البند رقم ٦ من الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان. أي إنه لابد من عقد جلسة نظر للدعوى من قبل محكمة جزئية مستقلة، ومن حق السجناء تلقى العون القانوني في تلك الجلسات.

تم اطلاق سراح بیت بایلی من سجن لنکولن فی ۱۹ أکتوبر .....

# مأساة يونانيت





نعرف جميعًا حكاية حصان طروادة، الهدية الجميلة التي تخفى في باطنها شرًا وبيلاً، وهكذا نحذر من الهدايا اليونانية، ولكن جورج تساكيريس لم يكن واحدًا من هؤلاء اليونانيين الذين يخشى المرء من تقبل هداياهم.

كان جورج محظوظًا بما يكفى ليقضى نصف عمره فى لندن ونصفه الآخر فى موطنه أثينا. كان هو وأخواه الأصغر سنًا، نيقولا وآندرو، يديرون شركة إنقاذ ناجحة بشكل كبير، وهى الشركة التى ورثوها عن أبيهم.

التقيت أنا وجورج لأول مرة قبل سنوات عديدة في أثناء حضل خيرى لمساعدة الصليب الأحمر. وكانت زوجته كريستينا ضمن أعضاء اللجنة المنظمة، وقد دعتني لأشرف على البيع بالمزاد.

وفى كل مزاد خيرى قمت بإدارته على مدى السنوات، كان هناك سلعة أو شىء ما لا يمكنك أن تجد له مشتريًا، ولم تكن تلك الليلة استثناء فى ذلك؛ ففى هذه المناسبة، تبرع عضو آخر من أعضاء اللجنة المنظمة بلوحة زيتية تصور منظرًا طبيعيًا رسمتها ابنته دون مهارة ولا تليق أن تباع فى مزاد مثل هذا. وقبل أن أصعد إلى المنصة وأفتش فى أرجاء القاعة عن سعر لبداية المزايدة بوقت طويل، شعرت بأن المشترين سوف يتخلون عنى جميعًا مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك فإننى لم أضع سخاء جورج في الحسبان.

# جيفرى آرشر

تساءلت على أمل: "هل نفتح المزاد بألف جنيه؟" لكن أحدًا لم يهب لنجدتس. كررت قولى في محاولة ألا أبدو يائسًا كل اليأس من بيعها: "ألف جنيه؟" وحين أوشكت تمامًا على التخلى عن المحاولة، ارتفعت يد مثل طوق نجأة وسط بحر من حلل السهرة الرجالية السوداء. كانت يد جورج.

قلت مقترحًا: "ألفان" غير أن أحدًا لم يكن مهتمًا باقتراحى. "ثلاثة آلاف" قلتها هذه المرة وأنا أنظر مباشرة نحو جورج، ومرة أخرى ارتفعت يده. أعلنت عندها في ثقة: "أربعة آلاف" غير أن ثقتى كانت قصيرة الأجل، فعدت لأنتبه مرة أخرى نحو جورج. طالبت قائلاً: "خمسة آلاف"، ومن جديد أذعن لاقتراحي، وعلى الرغم من أن زوجته عضوة باللجنة المنظمة فقد شعرت بأن في هذا ما فيه الكفاية. أعلنت قائلاً: "بيعت القطعة بخمسة آلاف، للسيد جورج تساكيريس" فعلا التصفيق وظهرت نظرة ارتياح على وجه زوجته كريستينا.

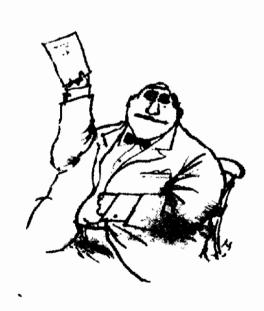

#### مأساة يونانية

وهكذا فإن جورج المسكين، أو لنتحرى الدقة جورج الثرى، كان يأتى بانتظام لإنقاذى فى مثل تلك المواقف، وكثيرًا ما كان يشترى أشياء سخيفة، لا يكون عندى أمل فى الوصول حتى لسعر مناسب لفتح المزاد عليها. يعلم الله وحده كم من المال أرغمت الرجل على دفعه باسم المزادات الخيرية.

العام الماضى، دفعته لشراء تذكرتى سفر إلى أوزبكستان، زائد تذكرتين من الدرجة الاقتصادية مقدمتين هدية مجانية على شركة طيران إيروفلوت، وبعد المزاد شققت طريقى إلى طاولته لأشكره على جوده وكرمه.

جلست إلى جانب جورج الذى قال لى: "لا داعى للشكر، فما من يوم واحد يمر بى دون أن أتذكر كم كنت شخصًا محظوظًا وسعيد الطالع، وكم أنا محظوظ لمجرد أنى مازلت حيًا حتى الأن".

شممت في كلامه رائحة قصة، فسألته: "محظوظ لأنك مازلت حياً؟"

اسمحوا لى عند هذه النقطة أن أشير إلى أن المقولة المعروفة والرثة بأن حياة كل منا كتاب ممتع فكرة خاطئة. ومع ذلك فقد تقبلت على مدار الأعوام أن أغلب الناس قد عاشوا حدثًا واحدًا على الأقل خلال حياتهم يعد حدثًا فريدًا حقًا، ويصلح تمامًا لصياغته في قصة قصيرة، ولم يكن جورج استثناء في هذا.

كررت متسائلاً: "محظوظ لأنك مازلت حيّا؟".

مسئولية الشركة التجارية مقسمة بالتساوى تمامًا بين جورج وأخويه: جورج يدير مكتب لندن، في حين يبقى نقولاس في أثينا؛ مما يتيح لـ آندرو أن يتجول في أنحاء العالم كلما كان أحد زبائنهم غارقًا وبحاجة لمساعدته على أن يبقى طافيًا على وجه الماء.

## جيفري آرشر

وعلى الرغم من أن جورج كان يمتلك مؤسسات في لندن، ونيويورك، وفي سان بول دوفينس بمدينة فينيسيا، فقد كان لا يزال يرجع بانتظام إلى أرض الأسلاف العظام؛ بحيث يبقى على اتصال بفروع شجرة العائلة الضخمة. هل سبق لك أن لاحظت كيف أن الأشخاص الأثرياء دائمًا ما تكون لديهم عائلات ضخمة ومتشعبة؟

فى حفل عقد مؤخرًا لصائح الصليب الأحمر، فى دورشيستر، لم يهب أحد لنجدتى عندما عرضت أحد قمصان اللعب لفريق ليوتر البريطانى للرجبى، قميص وقع عليه جميع لاعبى الفريق الذين عادوا توًّا من رحلتهم إلى نيوزلندا مكللين بالهزيمة. لم أستطع أن أرى جورج فى أى موضع، بما أنه كان قد عاد لأرض أجداده من أجل حضور حفل زواج إحدى بنات العمومة المقربات منه. ولولا الحادثة الغريبة التى جرت فى حفل الزفاف ذلك لما تمكنت من رؤية جورج بعد ذلك أبدًا. وبطبيعة الحال لم أتمكن فى ذلك المزاد أن أحصل على سعر افتتاح لقميص لعب فريق ليوتر المهزوم.

كانت ابنة أخ جورج، واسمها إزابيلا، تعيش في سيفالونيا؛ احدى أجمل الجزر اليونانية التي تبدو كأنها جوهرة ثمينة في البحر الأيوني. كانت إزابيلا قد أغرمت بشاب، هو ابن لأحد زارعي الكروم من أبناء البلد، وقد توفي أبوها منذ زمن. وعرض جورج أن يستضيف المدعوين ويعقد لهم حفل الاستقبال، الذي كان من المفترض عقده في منزل العروس.

فى إنجلترا جرى العرف أن يدعى الأقارب والأصدقاء لحضور مراسم عقد النزواج ثم يتبع ذلك حفل الاستقبال، الذى غالبًا ما ينظم بداخل سرادق كبير فى فناء منزل والدى. وعندما لا يكون فناء المنزل كبيرًا بما يكفى فإن الاحتفال ينتقل لنادى القرية أو قاعة البلدية الخاصة بها، وبعد إلقاء الخطب الرسمية وبعد انقضاء فترة معقولة من الوقت يغادر العريس

#### مأساة يونانية

والعروس إلى حيث سوف يقضيان شهر العسل، وبعد أن يغادرا بوقت قليل ينصرف المدعوون كل إلى بيته.

أما بالنسية لليونانيين، فإن مغادرة حفل قبل انتصاف الليل ليس مما جرى به العرف عندهم؛ فهم يفترضون أن أي احتفال فيه مرح وقصف ولهو بعد عقد مراسم الزفاف لايد أن يستمر حتى مطلع الفجر، في الصباح التالي على الأقبل، وخصوصًا إن كان العريس من مالكي مـزارع الكروم. وعندما يتزوج اثنان من أبناء البلد بإحدى الجزر اليونانية، تسرى الدعوة للعرس سبن السكان المحلسين سريان النار في الهشيم، دون أن يضطر أي من العائلتين لدعوتهم رسميًا؛ فإن المتطفلين على حفلات الزفاف كما نعرفهم هنا في إنجلترا هو مصطلح غير موجود في قاموس العادات الاجتماعية هناك؛ فأم العروس ليس عليها. أن تكلف نفسها عناء ارسال بطاقات الدعوة المذهبة الحواف مع كلمات حارة تهيب بالمدعوين أن يلبوا دعوتها في الركن الأدني على يسار بطاقة الدعوة، وهذا لسبب بسيط تمامًا: لن يتجشم أحد عناء الإجابة على بطاقة الدعوة بالهاتف أو البريد، لكنهم سوف يحرصون على الحضور كل الحرص، ببطاقة دعوة أو ىدونها.

وثمة اختلاف آخر بين الأمتين العظميين هو أنه هناك ليس من الضرورى أن تؤجر سرادقًا كبيرًا أو تؤجر قاعة دار البلدية للاحتفال، لأنه من غير المحتمل أن تسقط الأمطار فوق رءوسهم في حفل عرس، وخاصة في وسط الصيف الذي يستمر حوالي عشرة شهور. أي شخص يمكنه أن يصير متخصصًا في الأحوال الجوية في اليونان.

اقترحت كريستينا على زوجها جورج، فى الليلة السابقة على حفل الزفاف مباشرة، بما أنه سيكون هو المضيف فمن الحكمة بالنسبة له أن يحافظ على صحوه ووعيه حتى نهاية الحفل، وأضافت أنه لابد من وجود شخص يحتفظ بعين يقظة

على مجرى الأمور، وخاصة عند وضع مهنة العريس وأهله كمزارعين للكروم في الاعتبار. وافق جورج على رأيها على مضض.

عقدت مراسم عقد الزفاف في دار عبادة صغيرة بالجزيرة، وقد اكتظت المقاعد بالمدعوين وغير المدعوين من الضيوف، قبل النطق بالعهود بوقت طويل. وبدمائته ولطفه المعهودين تقبل جورج في نفسه فكرة أنه بصدد أن يضيف ويرحب بجمع أكبر من ذلك الحشد قليلاً. راح يراقب ابنة أخيه الشابة ترتبط برباط الزواج مع الفتى الذي أحبته واختارته. وعلى الرغم من اختفاء إزابيلا تحت وشاح من دانتيلا بيضاء، فإن جمالها معروف من قبل كل شباب الجزيرة. كان خطيبها واختذى سيصبح زوجها عما قليل، آليكس كالكونديس، طويلاً ونحيفًا، وكان خصره النحيل لا يبدى أي دليل على أنه سوف ونحيفًا، وكان خصره النحيل لا يبدى أي دليل على أنه سوف يكون وريثاً لزرعة كروم.

وبالنسبة لمراسم عقد الزواج، يلتقى الإنجليز واليونانيون هنا لبرهة قصيرة ولكن سرعان ما يفترقون من جديد؛ فقد أقام المراسم رجل دين ملتح اكتسى بلباس دينى ذهبى اللون واعتمر قبعة طويلة سوداء. العبير حلو الرائحة الذى تطاير من المباخر والمجامر سرى عبقه فى أرجاء دار العبادة، بينما رجل دين آخر يرتدى أكثر العباءات زخرفة وله أطول لحية بين الآخرين يترأس مراسم عقد الزواج، مع مصاحبة أناشيد وأدعية.

كان جورج وزوجته كريستينا من بين أوائل من غادروا دار العبادة بمجرد انتهاء المراسم؛ لأنهما أرادا أن يعودا إلى المنزل في وقت مناسب بحيث يرحبان بأول من يصل من الضيوف.

كان المنزل الريضى القديم لأهل العروس يربض على منحدرات تل فوق الأراضى المنبسطة للكروم، كان البستان الفسيح والمحاط بأيكات الزيتون المستعملة كمصاطب مرتفعة،

### مأساة يونانية



ممتلقا بمن يغمغمون بأطيب الأمنيات للعروسين قبل وقت طويل من وصول العروسين. اضطر جورج لصافحة أكثر من ألفي يد، قبل أن يظهر الزوجان الجديدان، السيد كالمكانديس وحرمه، وقد أعلن وصولهما مجموعة كبيرة من أصدقاء العريس الأجلاف

ممن طفقوا يطلقون الرصاص من مسدساتهم الصغيرة في الهواء، على سبيل التحية والاحتضال؛ وهي عادة يونانية أشك في أنها قد ارتحلت إلى أحد أهنية الريف الإنجليزي، وبالطبع لم نشهدها في دار بلدية بأي قرية.

إذا استثنينا أضراد العائلة المباشرين وأولئك الضيوف المنتضين ليجلسوا إلى مائدة الصدارة بجانب مربع الرقص؛ ففي حقيقة الأمرومن بين كل الضيوف لم يكن هناك إلا قلة قليلة قد رآهم جورج من قبل ولو لمرة واحدة.

اتخذ جورج مجلسه في وسط مائدة الصدارة، وإزابيلا عن يمينه وآلكس على يساره، وما إن جلس الجميع حتى بدأ تقديم الطعام صنفًا بعد آخر من الأطباق المحملة التي وضعت أمام الضيوف، وتدفق شراب الكروم كما لو أن اليونان قد عادت في طرفة عين إلى سالف مجدها في العصور القديمة، حين كانت تتدفق أنهار الشراب في احتفالات الانتصارات.

ومن بعيد دقت ساعة دار البلدية الحادية عشرة مساء، وعندئذ أوماً جورج للإشبين بأنه قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإلقاء كلمته، وبخلاف جورج، كان الإشبين نفسه قد صار متبعًا، ولا شك أنه نسى كل ما قاله في تلك الخطبة القصيرة من كلمات في الصباح التالي مباشرة، وتلا الإشبين

العريس نفسه، وعندما حاول أن يعرب عن حظه السعيد بفوزه بفتاة جميلة، تواثب أصدقاؤه الحمقى من جديد فوق مربع الرقص وأطلقوا المزيد من الطلقات في الهواء.

كان جورج هو آخر المتحدثين؛ ولأنه كان مدركًا لتأخر الوقت، والنظرة المتبعة في عيون ضيوفه، والزجاجات نصف الممتلئة المتناثرة على الطاولات، اكتفى بأن يتمنى للعروسين حياة مباركة، وهي تعبير ملطف في اللغة اليونانية عن الرفاء والبنين. وعندئذ دعا هؤلاء الذين مازالوا قادرين على النطق بأمنية أن يتمنوا معه للعروسين أطيب التمنيات. وصاح الجميع بصوت واحد تقريبًا: إزابيلا وآليكس.

وما إن هدأ هدير التصفيق والتهليل حتى بدأت الفرقة الموسيقية عزفها. ونهض العريس من مكانه على الضور، والتفت نحو عروسه وطلبها للرقصة الأولى. خطأ العروسان الجديدان إلى مربع الرقص، مصحوبين بوابل جديد من الطلقات، وتبعهما والدا العريس، وما هي إلا دقائق حتى انضم إليهم جورج وكريستينا.

بعد أن راقص جورج زوجته، ورقص العروسان، عاد إلى حيث يجلس في المقعد المركزي من مائدة الصدارة، وهو يصافح المزيد من الأيدى على طول طريقه من الضيوف الكثيرين الذين نثروا أمنياتهم الطيبة من أفواههم.

وبما أن جورج قد أدى كل واجباته الرسمية فى الاحتفال فقد كان يصب لنفسه أخيرًا كأسًا من الشراب، وفى هذه اللحظة ظهر الرجل العجوز.

نهض جورج واقفًا على الفور لحظة أن رأى الرجل العجوز يقف بمفرده عند مدخل البستان. أعاد كأسه لموضعها على الطاولة وسار بهمة وبسرعة عبر الباحة ليرحب بالضيف غير المتوقع.

## مأساة يونانية

كان آندرياس نيكولاديس ينحنى بشدة على عصا المشى الخاصة به. انزعج جورج من التفكير في الطريق الطويل الذي توجب على العجوز أن يقطعه صاعدًا الطريق من كوخه الريفي الصغير في منتصف طريق الجبال. انحنى جورج خافضًا رأسه للأسفل وقدم التحية للرجل العجوز؛ ذلك الرجل الذي كان يعد أسطورة في جزيرة سيفالونيا وكذلك أسطورة في شوارع أثينا كلها، على الرغم من أنه لم يغادر الأرض التي ولد عليها ولو لمرة واحدة، وعندما كان الناس يسألون آندرياس لماذا لم يغادر موطنه أبدًا، كان يجيب بكل بساطة: "الوطن هو جنة الله على الأرض، فمن ذا الذي يطمح لمغادرة جنة الأرض إلا ليصعد إلى جنة السماء!".



#### جیفری آرشر

فى عام ١٩٤٢، عندما احتل الألمان جزيرة سيفالونيا، هرب أندرياس إلى التلال وصار زعيمًا لحركة المقاومة، وهو فى الثالثة والعشرين من العمر، وعلى مدى الاحتلال الطويل للجزيرة لم يغادر تلك التلال أبدًا، وعلى الرغم من المكافأة الضخمة التى رصدت لمن يقتله، فإن أندرياس وعلى غرار الإسكندر المقدوني، لم يرجع إلى أهله وقومه إلا بعد أن دفع الغزاة للعودة إلى البحر من حيث أتوا.

وما إن تم إعلان السلام في عام ١٩٤٥، حتى عاد آندرياس مكللاً بالنصر. تم انتخابه عمدة لجزيرة سيفالونيا، وهو المنصب الذي تقلده، بالتزكية، على مدى الثلاثين عامًا التالية، والآن وقد صار في الثمانينات من عمره، لم تكن هناك عائلة في الجزيرة لا تشعر بأنها تحمل دينًا في عنقها نحو آندرياس، وقليلون جدًا هم من لا يزعمون أنهم يمتون إليه بصلة قرابة.

قال جورج وهو يخطو للأمام محييًا العجوز: "طاب مساؤك يا سيدى، إن حضورك لزفاف ابنة شقيقى لهو شرف كبير لنا جميعًا".

أجابه آندرياس وهو يحنى رأسه فى المقابل: "الشرف لى أنا. إن الجد الكبير لابنة شقيقك قاوم المحتل معى ومات إلى جانبى"، ثم أضاف وهو يغمز بعينه فى مرح: "وعلى كل حال، فهناك امتياز يقتصر على رجل عجوز مثلى، وهو أن أقبل كل عروس جديدة على هذه الجزيرة".

قاد جورج ضيفه الميز ببطء على طول المحيط الخارجى لربع الرقص، ثم اتجه به نحو مائدة الصدارة. توقف الضيوف عن الرقص، وراحوا يتصايحون ويهلاون بينما العجوز يمر بهم. أصر جورج على أن يأخذ آندرياس مكانه في مركز مائدة الصدارة؛ بحيث يمكنه أن يتوسط العريس والعروس. وعلى استحياء قبل آندرياس مقعد الشرف الخاص بمضيقه، وعندما التفتت إزابيلا لترى من يجلس بجانبها انخرطت في البكاء

## مأساة يونانية

الحار وألقت بدراعيها حول الرجل العجوز. قالت: "بحضورك ا اكتملت فرحتي وصار الحفل لا ينقصه شيء".

ابتسم جورج وهمس لـ "آندرياس "قائلاً: " كم أتمنى الآن لو كان لى نفس هذا التأثير على النساء عندما كنت أصغر سنًا".

ترك جورج آندرياس جالسًا في مقعده بمركز مائدة الصدارة، يتجاذب الحديث بكل سعادة مع العريس والعروس. التقط صحنًا فارغًا وسار ببطء نحو المائدة المحملة بالطعام. أخذ جورج وقته الكافي لكي يتخير أرق الأطعمة وأسهلها هضمًا على الرجل العجوز، وأخيرًا اختار زجاجة من الشراب من حقيبة زجاجات كان والده قدمها له في ليلة زفافه. استدار جورج عائدًا ليأخذ ما جلبه إلى ضيف الشرف المتميز بينما كانت ساعة البرج تعلن انتصاف الليل، معلنة قدوم يوم جديد.

ومرة أخرى وثب شباب الجزيرة فوق مربع الرقص وراحوا يطلقون الرصاصات من مسدساتهم في الهواء؛ مما بعث البهجة والحماس في الضيوف المتجمهرين. قطب جورج في ضيق، ولكنه للحظة سريعة استعاد أيام شبابه. واصل السير، حاملًا الطبق في يد والزجاجة في يده الأخرى، نحو وسط المئدة، ونحو مقعده الذي يشغله الآن أندرياس نيكولاديس.

وفجأة، ودون سابق إنذار، ركض أحد مطلقى الرصاص الشبان ممن كانوا أفرطوا في الشراب وثملوا قليلاً، واتجه للأمام، وزلت قدمه على حافة مربع الرقص، في اللحظة نفسها التي كان يطلق فيها آخر الرصاصات. تجمد جورج هولاً في مكانه عندما رأى الرجل العجوز يسقط إلى الأمام وهو جالس في مقعده، وتقع رأسه لترتطم بالمائدة. أسقط جورج من يحده كلاً من الطبق والزجاجة على العشب بينما راحت العروس تطلق الصرخات. ركض مسرعًا نحو مركز المائدة،

## جيفري آرشر

ولكن كان الأوان قد فات؛ فقد قضى آندرياس نيكولاديس نحمه.

فجأة سرى فى الحشد الضخم والمشتعل بالحماس اضطراب عظيم وفوضى، البعض يصرخ، البعض يبكى وينوح، بينما سقط آخرون على ركبهم هولاً ودهشة، لكن الغالبية حط على رءوسها الطير ولزمت الصمت المصدوم والكئيب، عاجزين حتى عن استيعاب ما جرى.

انحنى جورج فوق الجثة، ورفع العجوز بين ذراعيه. حمله ببطء سائرًا بالباحة، وقد تجمع الضيوف، عن يمينه وعن يساره، مثل ممر من الرءوس المحنية، بينما سار بينهم متوجهًا نحو المنزل.

كان جورج قد اشترى ، في المزاد، مقعدين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، في حفل وست آند الموسيقي، ذلك الحضل الذي كان قد انتهى عندما روى لي حكاية آندرياس نيكولاديس.

التمعت عينا جورج بذكرى الرجل العجوز المناضل، وتهدج صوته وكأنه يراه أمامه وهو يقول لى: "يقولون إن آندرياس قد أنقذ حياة أهل الجزيرة جميعهم خلال زمن الاحتلال". توقف قليلاً قبل أن يضيف: "وكنت أنا من بين من أنقذ حياتهم، ولو بعد الاحتلال بزمن طويل".



المأمور

تساءل المأمور: "ولم يريد أن يقابلني؟". "يقول إنها مسألة شخصية".

"كم مضى عليه بعد أن خرج من السجن؟".

ألقت سكرتيرة المأمور بنظرة سريعة على المنف الخاص براج ماليك. لقد تم إطلاق سراحه منذ سنة أسابيع".

نهض ناريش كومار واقفًا، دفع مقعده للوراء وراح يسير في أنحاء الغرفة؛ وهو الشيء الذي كان يقوم به على الدوام عندما يكون بحاجة للتفكير في مشكلة ما. كان قد أقنع نفسه ـ جسنًا، تقريبًا أقنع نفسه ـ بأن المشي في الغرفة هو نوع ما من التمرين البدني. مضي زمن طويل على الوقت الذي كان بمقدوره فيه أن يلعب مباراة هوكي خلال فترة ما بعد الظهيرة، وثلاث مباريات اسكواش في المساء نفسه ثم يهرول عائدًا إلى مقر نقطة الشرطة. مع كل ترقية جديدة كان ينالها، ومع كل شارة فضية جديدة تضاف إلى كتفيه كان يضاف معها إلى محيط خصره بوصات جديدة.

كان يقول الساعدة رقم اثنين آنيل خان: "ما إن أتقاعد ويصير لدى المزيد من الوقت فسوف أبدأ التمرن مرة أخرى". دون أن يصدق العبارة؛ لا قائلها ولا سامعها.

بدأ المأمور ينظر خارج النافذة محدقًا للأسفل نحو شوارع مومياى التى تعج بالبشر، تحته بنحو أربعة عشر طابقًا: عشرة ملايين نسمة، يتراوحون من أفقر الفقراء إلى أثرى الأثرياء. من المتسولين إلى أصحاب المليارات، وكانت مسئوليته أن يكون رئيس الشرطة على جميع هؤلاء. ترك له سلفه الذى تقلد هذا

المنصب من قبله عبارة تقول: "في أفضل الأحوال، لا يمكنك إلا أن تبقى الغطاء الذي يكبت انطلاق الغليان". وبعد أقل من عام: حين نقل ناريش المسئولية على نائبه، لم يجد كلمات معبرة خيرًا من مده ليقدمها له كنصيحة أخيرة.

كان ناريش كومار رجل شرطة طوال حياته، مثل أبيه من قبله، وما كان يتمتع به أكثر مما سواه في وظيفته هو عدم القدرة على التنبؤ بأى شيء فيها بالمرة، واليوم لم يكن مختلفًا عن ذلك، على الرغم من أن أمورًا كثيرة قد تغيرت منذ أن كان بوسع المرء أن يقرص صبيًا من أذنه لأنه أمسك به وهو يسرق ثمرة مانجو، فمن يحاول القيام بهذا اليوم سوف يقاضيه الوالدان بتهمة الاعتداء على ابنهما وسوف يصرخ الصبى طالبًا لمحام يدافع عنه، ولكن لحسن الحظ، فإن نائبه أنيل خان قد صار يتقبل تمامًا أن المسدسات في الشوارع، وتجار المخدرات، والحرب ضد المخربين، كل هذا جزء لا يتجزأ من قدر رجل الشرطة في العصر الحديث.



عادت أفكار المأمور إلى راج ماليك من جديد، الرجل الذي كان هو مسئولاً عن إرساله إلى السجن في ثلاث مرات مختلفة

على مدار الثلاثين عامًا الماضية. لماذا يرغب السجين القديم في لقائمه ليس أمامه إلا طريقة واحدة ليكتشف بها الأمر. التفت بوجهه نحو سكرتيرته، وقال: "حددى موعدًا لي للقاء ماليك، ولكن بحيث لا يتجاوز وقت اللقاء خمس عشرة دقيقة".

نسى المأمور أنه وافق على لقاء ماليك ولم يتذكر ذلك إلا عندما وضعت السكرتيرة الملف على مكتبه قبل موعد وصول ماليك بدقائق معدودة.

قال المأمور: "إن تأخر دقيقة واحدة فقط ألغى الموعد دون تردد".

أجابته قائلة: "لكنه ينتظر منذ الآن في الردهة يا سيدي".

عبس كومار مقطبًا جبينه، وراح يتصفح الملف. بدأ ينعش ذاكرته بشأن السجل الإجرامي لسوابق ماليك، أغلب ذلك السجل كان يمكنه تذكره بالاعتماد على الذاكرة وحدها؛ لأنه في مناسبتين كان هو الضابط الذي قبض عليه بنفسه، الأولى عندما كان برتية رقيب، وفي المرة الثانية كان قد رقى حديثًا إلى رتبة مفتش.

كان ماليك من المجرمين المهرة والأذكياء، والمؤهلين تمامًا للاضطلاع بمهام خطيرة، وعلى الرغم من ذلك، ففى فترة شبابه سرعان ما اكتشف أنه يملك من السحر والجاذبية ما يكفى للنصب والاحتيال على السنج من الناس، وخصوصًا النساء العجائز؛ بحيث يستولى منهن على مبالغ مالية، دون أن يبذل قدرًا كبيرًا من الجهد.

لم تكن أولى عمليات الاحتيال الأولى له فريدة أو غريبة على مومباى. كل ما كان بحاجة إليه هو آلة طباعة صغيرة، أو دفتر أوراق مطيوع عليه بيانات محددة، وقائمة بالأرامل. ما

## جیفری آرشر

إن ينجح فى الحصول على الضحايا - حيث كان يحصل على أسمائهن من صفحات الوفيات فى صحيفة بومباى تايمز - حتى يصير منشغلاً بالعمل، وقد تخصص فى بيع أسهم لشركات تقع فيما وراء البحار، تلك الشركات التى لا وجود لها. كان هذا العمل يزوده بدخل منتظم، إلى أن حاول أن يبيع بعض الأسهم لأرملة نصاب آخر.

عند محاكمة ماليك، اعترف باستيلائه على أكثر من مليون روبية هندية، لكن المأمور شك بأن المبلغ كان يتجاوز ذلك بكثير؛ فعلى كل حال كم عدد النساء الأرامل اللواتي كن على استعداد لأن يعترفن بأن سحر ماليك قد سلب لبهن؟ حكم على ماليك بالسجن لمدة خمسة أعوام في سجن بيوني، وفقد كومار أثره بعدها على مدار عشرة أعوام تقريبًا.

عاد ماليك للسجن مرة أخرى بعد القبض عليه متهمًا بيع مبنى سكنى متعدد الطوابق على أرض اتضح فيما بعد أنها مستنقع، وفي هذه المرة حكم القاضى عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام، ومرت عشر سنوات أخرى.

كانت جريمة ماليك الثالثة أكثر عبقرية بكثير، ونال عنها عقوبة بالسجن لفترة أطول بكثير كذلك. كان يقدم نفسه باعتباره سمسارًا لبيع بوليصات التأمين على الحياة. ولسوء الحظ لم يتم تسديد الأقساط السنوية \_ إلا بالنسبة لا ماليك" نفسه الذي سدد الدين من سنوات حياته.

اقترح محاميه على القاضى بأن يسدد موكله حوالى اثنى عشر ألف روبية لهؤلاء الذين مازالوا أحياء، لكن القاضى شعر بأن العائد المناسب لعمليات النصب تلك لابد أن يكون اثنى عشر عامًا في السجن.

عندما قلب المأمور الصفحة الأخيرة من الملف، كان مازال حائرًا بشأن سبب رغبة ماليك في مقابلته. ضغط زرًا تحت مكتبه لينبه سكرتيرته بأنه مستعد لموعده التالي.

تطلع المأمور كومار ببصره عندما فتح الباب. حدق برجل لا يكاد يتعرف عليه. لابد أن ماليك كان يصغر المأمور بعشر سنوات، ولكنه ظهر وكأنه في مثل سن المأمور، وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في ملفه تقول إن طوله خمس أقدام وثماني بوصات، وإن وزنه مائة وسبعون رطالاً، فإن الرجل الذي دخل مكتبه لم يكن مطابقًا لهذه المواصفات.



كانت بشرة النصاب القديم مجعدة وجافة، وظهره محنيًا، بحيث بدا حجمه أصغر وأضأل. كان واضحًا أنه رجل قضى نصف حياته خلف قضبان السجن. كان يرتدى قميصًا أبيض اهترأ نسيجه عند الياقة والكمين، وسترة واسعة عليه لابد أنها خيطت خصيصًا له في ماضي الزمان. لم يكن هذا هو الرجل الواثق من نفسه الذي قبض عليه المأمور قبل أكثر من ثلاثين عامًا، الرجل الذي كان لديه جواب حاضر على كل سؤال يطرح عليه.

### جيفري آرشر

توقف ماليك أمام المأمور وأسفر وجهه عن ابتسامة باهتة. قال بهدوء: "شكرًا لك لموافقتك على مقابلتي يا سيدى". حتى صوته كان متهدجًا ومنكمشًا.

أوماً المأمور، ولوح بيده مشيرًا نحو مقعد على الجانب الآخر من مكتبه، ثم قال: "إن أمامى نهار مزدحم بالمهام يا ماليك؛ فلذلك أريدك أن تدخل في الموضوع مباشرة".

أجاب ماليك، قبل أن يتخذ مجلسه: "بالطبع، يا سيدى، الأمر ببساطة أننى أبحث عن عمل".

كان المأمور قد فكر في أسباب عديدة قد تدفع ماليك لمقابلته، ولكن السعى لوظيفة لم يخطر بباله قط.

واصل ماليك، قائلاً: " قبل أن تضحك، اسمح لى أرجوك أن أعرض موقفي".

اضطجع المأمور في مقعده وشبك أصابعه.

قال ماليك: "لقد أنفقت جزءًا أكثر من اللازم من حياتى في السجون". توقف قليلاً، ثم تابع قائلاً: "ولقد بلغت مؤخرًا سن الخمسين، ويمكنني أن أؤكد لك أننى لا أرغب بالمرة في العودة للسجن مرة أخرى".

أوماً المأمور برأسه، دون أن يعرب عن أى رأى.

واصل ماليك حديثه قائلاً: "سمعت الأسبوع الماضى يا سيدى المأمور أنك قمت بإلقاء كلمة فى الاجتماع السنوى للغرفة التجارية لمدينة مومباى. لقد قرأت كلمتك التى نشرت فى التايمز باهتمام عظيم، وقد وجهت كلمة إلى أصحاب الأعمال فى هذه المدينة أن يفكروا فى توظيف الأشخاص الذين سبق لهم أن سجنوا وأن يمنحوهم فرصة ثانية، أنت قلت هذا يا سيدى، أو أن أصحاب السوابق هؤلاء بكل بساطة سيختارون الاختيار السهل ويعودون لحياة الإجرام. وهو الرأى الذي لا يسعنى إلا الاتفاق معه تمامًا".

قاطعه المأمور قائلاً: "ولكنني أوضحت تمامًا أني أتحدث عن أصحاب السابقة الأولى فقط".

رد عليه ماليك الحجة بمثلها قائلاً:" وهذه هي النقطة تمامًا، إذا اعتبرت أن هناك مشكلة بالنسبة لأصحاب السابقة الأولى والوحيدة، تخيل فقط ما الذي ألاقيه وأعانيه عندما أبحث الآن عن عمل". توقف ماليك قليلاً وفرد رباط عنقه شم واصل قائلا: "إذا كان خطابك في الغرفة التجارية صادقًا ومخلصًا وليس مجرد كلام لإبهار وسائل الإعلام، فربما يتوجب على سعادتك أن تتبع القول بالعمل، وتضرب للآخرين مثلاً يتبعونه".

سأله المأمور: "وما توع العمل الذي خطر لك؟ لأنك بطبيعة الحال لا تملك المؤهلات الكافية للعمل في الشرطة".

تجاهل ماليك سخرية المأمور، وراح يتقدم فى سبيله بكل جرأة، قائلاً: "فى الصحيفة نفسها التى نشر بها خطاب سيادتك، كان هناك إعلان عن الحاجة لموظف أرشيف لسجلات قسم الشرطة الخاص بكم، لقد بدأت حياتى كموظف أرشيف بشركة بى آند أو للشحن، هنا فى المدينة. وعندما تراجع السجلات أنا واثق أنك سوف تكتشف أننى كنت أضطلع بمهام عملى بكل حماس وبمنتهى الكفاءة، وأننى فى هذه الشركة تحديدًا غادرت العمل بسجل لا تشويه شائبة".

قال المأمور، دون أن يكترث بالإشارة للملت الماثل أمامه: "لكن هذا كان منذ أكثر من ثلاثين عامًا".

فأجابه ماليك: "إذن سوف أنهى حياتى المهنية من نفس نقطة البداية، موظف أرشيف".

لم ينطق المأصور بأى شيء لبعض الوقت فيما فكر في الاقتراح الذي قدمه ماليك. انحنى للأمام في نهاية الأمر، واضعًا يديه على المكتب، وقال: "سأفكر في مطلبك يا ماليك. هل تعرف سكر تيرتي وسيلة اتصال بك؟".

### جيفرى آرشر

أجاب ماليك وهو ينهض من مقعده: "بلى، لديها وسيلة التصال بى يا سيدى، يمكن العثور على كل ليلة في نزل جمعية الإحسان بشارع فيكتوريا". توقف لبرهة ثم قال: "وليس لدى أي خطط للانتقال إلى أي مكان آخر في القريب العاجل".

عشد تشاول الغداء في قاعة الطعام الخاصة بالضباط، روى المأمور كومار ما جرى باختصار لنائبه.

اندفع النائب أنيل خان في الضحك، وقال بحرارة: "من حضر حضرة لأخيه وقع فيها".

أجابه المأمور وهو يتناول ملعقة أخرى من الأرز: "صحيح تمامًا، وعندما تضطلع بمسئولياتي في العام القادم، لعل هذه الحادثة الصغيرة تعمل على تذكيرك بالعواقب الوخيمة التي قد تنتج عما تقدمه من تصريحات وكلام، وخصوصًا عندما تطلق هذه التصريحات على رءوس الأشهاد".

نظر إليه آنيل خان عبر المائدة، وسأله: "هل معنى ذلك أنك تفكر بجدية في توظيف ذلك الرجل حقًّا؟".

أجاب كومار: "أمر محتمل، لماذا، هل تعارض الفكرة؟".

ذكره خان قائلاً: "إنه عامك الأخير فى الخدمة يا سيادة المأمور، ولك سمعة بالاستقامة والكفاءة تحسد عليها ويضرب بها الأمثال. فلماذا تتخذ مغامرة قد تعرض هذا السجل الوظيفى الرائع للخطر؟".

قال المأمور: "أشعر أنك تحمل الأمر ما لا يحتمل، إن ماليك مجرد رجل محطم، وسوف ترى ذلك بنفسك إذا ما حضرت الاجتماء".

أجابه خان: "لكن من كان محتالاً ذات مرة يظل محتالاً حتى آخر العمر، ولهذا أكرر، لماذا تخاطر؟".

أجابه المأمور: "ربما لأن هذا هو التصرف الصحيح، مع النظر للظروف، إذا ما أغلقت الباب في وجه ماليك، فلن

ينصت أي شخص لآرائي بعد ذلك أبدًا، بما أنني أنصح بما لا أقوم به".

قال خان معترضًا: "ولكن العمل في الأرشيف وظيفة ذات حساسية خاصة، فسوف يطلع ماليك على معلومات يجب أن تظل مقتصرة على الأشخاص الموثوق برشدهم العقلى ونزاهتهم".

قال المأمور: "لقد فكرت في ذلك من قبل، إن لدينا قسمين للأرشفة: أحدهما في هذا المبنى وهو يتسم كما أشرت أنت بحساسية شديدة، والآخر يقع في ضواحي المدينة وهو يتعامل مع القضايا المنتهية، والتي إما توصلنا فيها لنتيجة نهائية أو لم نعد نتتبعها على الإطلاق".

قال خان وهو يعيد شوكته وسكينه إلى الصحن: "ومع ذلك لا أميل للمخاطرة بذلك".

أجابه المأمور: "لقد قللت من احتمالات المجازفة أكثر من هذا، سوف أضع ماليك في مرحلة تدريب لمدة شهر، وسيكون هناك مشرف يراقبه بعين يقظة، ويعد تقريرًا ويرفعه إلى مباشرة. وإن تجاوز ماليك الخطا الرفيع بخطوة واحدة فسوف يعود إلى الشوارع في اليوم نفسه".

كرر خان قوله: "مازلت لا أميل للمخاطرة بذلك".

فى اليوم الأول من الشهر تسلم راج ماليك عمله بالقسم الخاص بسجلات الشرطة الكائن بمبنى ٤٧ من شارع مهاتما درايف بضواحى المدينة. كانت ساعات عمله تمتد من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء لمدة ستة أيام فى الأسبوع براتب شهرى قدره تسعمائة روبية مندية. كانت مسئولية ماليك أن يقوم بزيارة كل قسم شرطة فى الإقليم الخارجى، على دراجته ويجمع ملفات القضايا التى انتهت التحقيقات فيها، وبعد ذلك يسلمها إلى مشرفه المباشر، الذى كان يخزنها فى القبو، ونادرًا

ما يتم الرجوع إليها مرة أخرى.

وعند نهاية شهره الأول، رفع مشرف ماليك تقريرًا إلى المأمور وفقًا لما أمره به. قال للمأمور: "يرجو المرء لو أن لديه عشر نسخ من ماليك؛ فهو على عكس شباب هذه الأيام، يحافظ على مواعيده على الدوام، ولا يأخذ راحات أطول من الوقت المحدد له، ولا يشتكى أو يتذمر أبدًا عندما تكلفه بعمل خارج مهامه الوظيفية". ثم أضاف المشرف قائلاً: "وإذا سمحت سيادتك لى، فإننى أود أن أرفع راتبه إلى ألف روبية في الشهر".

كان التقرير الثانى للمشرف أروع وأبدع؛ فقد قال: "فقدت أحد أفراد طاقم العمل نظرًا لمرضه خلال الأسبوع الماضى، وقد تولى ماليك العديد من مسئوليات الموظف المتغيب، ولا يعلم إلا الله كيف تدبر أمره للنهوض بعمله وبعمل زميله في الوقت نفسه".

أما التقرير الذي قدمه المشرف في نهاية الشهر الثالث لا ماليك، فقد كان من الإطراء بحيث إن المأمور عندما ألقى كلمته على حفل العشاء السنوى في نادى روتارى مومباى لم يكتف بمناشدة أعضاء النادى بمد يد العون للمساجين السابقين؛ بل مضى ليؤكد لهم أنه اتبع نصيحته الخاصة وعمل بها واستطاع أن يبرهن بالتجربة العملية على واحدة من النظريات التي طالما اعتنقها. إذا ما منحتم السجناء السابقين فرصة حقيقية فلن يعودوا لبراثن الجريمة.

وفى اليوم التالي كان أحد العناويين الرئيسية لصحيفة مومباي تايمز، هو:

# المأمور يضرب مثلاً ليقتدى به الأخرون

وقد تم نقل عبارات كومار بتفاصيلها الدقيقة، إلى جانب صورة فوتوغرافية لراج ماليك، وكتب تحتها، سجين سابق تعرض للإصلاح، وقد وضع المأمور المقال على مكتب نائبه.

انتظر ماليك إلى أن غادر مشرفه ليتناول غداءه. كان المشرف دائمًا ما يقود سيارته بعد الثانية عشرة تمامًا ويقضى ساعة مع زوجته. ظل ماليك يراقب بينما كانت سيارة رئيسه تختفى عن النظر قبل أن يتسلل نازلاً إلى القبو. وضع كومة من الأوراق التى تحتاج لأن يتم تخزينها على ركن النضد، فقط في حالة ما إذا دخل شخص ما دون سابق إنذار وسأله عما يفعل.

ثم انحنى وفتح أحد الملفات، بعد تسعة أشهر وصل أخيرًا للبحث في حرف "الباء" ومازال لم يجد المرشح النموذجي لخطته، وقد عثر بالفعل على عشرات الأشخاص باسم "باتل" خلال الأسبوع السابق، وقد صرف نظره عنهم جميعًا، إما لأنهم لا يمتون بصلة للأمر أو غير متوافقين مع ما يدبر له في رأسه. كان ذلك قبل أن يعثر على واحد، كان الحرف الأول من اسمه واسم أبيه هو الهاء.

رفع ماليك الملف الثقيل من الخزانة، ووضعه على النضد وبدأ يقلب صفحاته ببطء. لم يكن بحاجة لأن يقرأ التفاصيل مرة ثانية لكى يعرف أنه قد عثر على الورقة الرابحة.

دون الاسم بسرعة، والعنوان وأرقام الهواتف بنظام وترتيب على قطعة من الورق، ثم أعاد الملف إلى موضعه في الخزانة. ابتسم، وخلال استراحة تناول الشاي، استطاع أن يتصل بالسيد "هـ. هـ. باتل"، ويحدد موعدًا لمقابلته.

قبل أسابيع قليلة من الموعد المحدد لتقاعد المأمور كومان كان قد نسى كل ما يتعلق بأعجوبته التى اقترحها حينما حول ماليك من شخص طالح إلى شخص صالح. كان ذلك بالتحديد عندما تلقى اتصالاً هاتفيًا من السيد "ه. ه.. باتل"، أحد أصحاب البنوك البارزين في المدينة. كان السيد باتل يطلب لقاء عاجلاً مع المأمور ـ لمناقشة مسألة شخصية.

# جيفري آرشر

لم يكن المأمور كومار يعتبر السيد "باتل" مجرد صديق، بل أيضًا كرجل صاحب نزاهة وكرامة، وبكل تأكيد ليس واحدًا ممن يستعملون كلمة "عاجل" دون سبب وجيه.

نهض كومار من خلف مكتبه حين دخل السيد باتل إلى الغرفة. أشار لصديقه القديم نحو مقعد مريح فى ركن الغرفة ثم ضغط زرًا تحت مكتبه. بعد دقائق ظهرت سكرتيرته ومعها قدح الشاى وطبق بسكويت من نوع باث أوليفر، وظهر فى أثرها نائب المأمور.

قال كومار: "لقد رأيت أنه من الحكمة أن يحضر آنيل خان هذا اللقاء، يا سيد باتل بما أنه سوف يتولى جميع مهامى خلال أسابيع معدودة".

قال السيد باتل وهو يصافح خان بكل حرارة: "لقد سمعت بك بطبيعة الحال، ويسرني أن تنضم إلينا".

ما إن انتهت السكرتيرة من تقديم الشاى للرجال الثلاثة حتى غادرت الغرفة. ولحظة إغلاق الباب، توقف المأمور كومار عن أية محادثات لا داعى لها، وقال: "لقد طلبت لقائى عاجلاً من أجل مسألة شخصية يا سيد باتل".

أجاب باتل: "نعم، وددت أن تعلم أنى تلقيت بالأمس زيارة من شخص يزعم أنه يعمل لحسابك".

رفع المأمور حاجبًا مندهشًا.

"السيد راج ماليك".

"إنه موظف أرشيف صغير في ...".

"في مهمة خاصة، إنه لم يتوان عن توكيد هذا".

بدأ المأمور يدق ذراع مقعده براحة يده اليمني، بينما واصل باتل حديثه: "قال ماليك إنك كنت تملك ملفًا يثبت أننى خضعت لتحريات تتعلق بغسل الأموال".

قال المأمور بصراحته المعهودة: "وهذا صحيح يا سيد باتل؛ ففي أعقاب حادثة الحادي عشر من سبتمبر كلفني السيد وزير الداخلية بإجراء تحريات حول أى مؤسسة تتعامل بمبالغ مالية ضخمة. وهذا يشتمل على الكازينوهات، ونوادى السباق، وفي حالتكم، يصدق على بنك مومباى أيضًا. لقد التقى عضو من فريق عملى بمدير الحسابات لديكم وقدم له النصح بشأن الغرض من هذا التفتيش، وأنا شخصيًا قمت بتوقيع شهادة إبراء الذمة الخاصة بشركتكم".

قال باتل: "إننى أتذكر؛ فلقد أعلمتنى بمجمل الأمر في حينه، لكن رجلك ماليك...".

"إنه ليس رجلى".

"... قال إن بوسعه أن يتدبير أمير التخلص من ملفى". توقف قليلاً قبل أن يقول: "مقابل إكرامية صغيرة".

فقال كومار وهو يكاد يثب من مقعده: "ماذا قال؟".

سأل خان نائب المأمور في هدوء: "إكرامية صغيرة إلى أي حد؟".

أجاب باتل: "عشرة ملايين روبية".

قال المأمور: "سيد باتل، لا أدرى ماذا يمكننى أن أقول لك".

قبال باتل: "ليس عليك أن تقول أى شيء؛ لأنه لم يخطر بذهني بالمرة، ولو للحظة واحدة، أنك قد تكون متورطًا في أى شيء على هذه الدرجة من الحماقة، أو تحدثت مع ماليك على هذا الأساس".

قال المأمور: "إنني ممتن لك".

قال باتل: "لا عليك، لكننى أعتقد حمّا أنه ربما هناك آخرون أقل نزاهة منى..." توقف قبل أن يكمل: "خصوصًا وأن زيارة ماليك تأتى قريبة للغاية من موعد تقاعدك...."، تردد ثانية ثم قال: "وإذا ما حصلت الصحافة على قصة كتلك، فمن السهل أن يساء فهمها".

قال كومار: "إننى شاكر لاهتمامك، وبالسرعة التي تصرفت بها، سأحمل دينك هذا في عنقي إلى الأبد".

قال باتل: "لا أريد شيئًا في المقابل سوى أن تعرف أن هذه المدينة سوف تظل تحمل ديونك لها في عنقها إلى الأبد، وهكذا فحين تغادر هذا المكتب لابد أن تكون مكللاً ببريق المجد، وليس بعلا مات استفهام تحوم حول رأسك، والتي كما يعرف كل منا سوف تبقى لوقت طويل بعد تقاعدك".

وبينما كان ينهض السيد باتل من مقعده أوماً نائب المأمور برأسه موافقًا على كلامه.

التفت السيد باتبل بوجهه نحو المأمور قائلاً: "أتعرف يا ناريش؟ ما كنت أبداً لأوافق على مقابلة هذا الرجل الملعون إذا لم تذكره بكل فخر في خطابك بنادي الروتاري الشهر الماضي: حتى إنه قدم لي المقال المكتوب عنه في صحيفة مومباي تايمز. وافترضت بالتالي أن هذا الرجل قد أتى إلى بموافقتك ورضاك". التفت السيد باتل نحو خان، ثم قال: "كم أتمني لك الحظ عندما تتقلد منصب المأمور"، ثم أضاف، وهو يصافح النائب: "من العسير عليك أن تكون خلفًا لمثل هذا السلف العظيم". ابتسم كومار للمرة الأولى خلال هذا الصباح.

"سأعود خيلال دقيقة"؛ هكذا قال المأمور وهو يغادر المكتب ليرافق السيد باتل حتى الباب الأمامي.

راح نائب المأمور يحدق من النافذة بينما ينتظر عودة رئيسه، راح يمضع قطعة بسكويت وهو يتفكر في عدة بدائل محتملة لهذا الأمر، وعندما عاد المأمور من جديد إلى الغرفة، كان خان يعرف على وجه التحديد ما يجب غمله، ولكن هل سيكون بمقدوره إقناع رئيسه به؟

التقط المأمور سماعة الهاتف من فوق مكتبه وهو يقول: "سأمر بالقبض على ماليك وإلقائه وراء القضبان خلال ساعات قلائل".

### المأمور

فقال النائب خان بكل هدوء: "إننى أتساءل يا سيدى ما إذا كان هذا هو التصرف الصحيح ـ مع الوضع في الاعتبار الظروف المحيطة".

فقال المأمور وقد شرع في طلب الرقم: "ليس لدى خيارات أخرى".

قال خان: "قد تكون محقًا، ولكن قبل أن تتخذ قرارًا لا يمكن الرجوع عنه، ربما يكون علينا أن نفكر كيف سيمضى هذا الأمر كله"، توقف قليلاً ثم قال: "مع الصحافة".

"الصحافة ستجد يومها المشهود وسوف يقيمون الأعياد". هكذا قال كومار بعد أن وضع سماعة الهاتف مكانها، وبدأ يذرع الغرفة جيئة وذهابًا. "لن يترددوا إذا ما وجدونى مشوقاً باعتبارى محتالاً ومستعدًا لقبول الرشاوى، أو حتى إذا ما وجدونى أفصل من الخدمة باعتبارى أكثر مأمورى الشرطة حماقة فى التاريخ. لا هذا السيناريو ولا ذاك يحتمل المرء أن يفكر فيه".

ألح النائب خان قائلاً: "ولكن علينا أن نفكر فى الأمر؛ ذلك لأن أعداءك وحتى أصلح الرجال لهم أعداؤهم سوف يرضيهم تمامًا أن تظهر كشخص مرتش، بينما لن يكون بمقدور أصدقائك أن ينكروا أهون تهمة، وهى السذاجة".

"ولكن بعد أربعين عامًا في الخدمة، لا شك أن الناس لن تصدق..".

قال خان، مؤكدًا أسوأ مخاوف المأمور: "سوف يصدق الناس ما يرغبون في تصديقه أيًا كان، وبكل تأكيد لن يكون بمقدورك أن ترسل ماليك إلى السجن من جديد من غير أن تتاح له الفرصة للوقوف على منصة الشهود ليخبر العالم كله بروايته هو".

"ولكن من سوف يصدق ذلك ال....".

# جيفرى آرشر

"لا يوجد دخان بلا نار، سوف يتهامسون بذلك في ردهات قاعات المحكمة، وسوف تتم مقارنة هذا على استحياء بعناوين الصحف في الصباح بمجرد أن يقضي ماليك يومًا أو اثنين في الاستجواب من قبل مصام ودود لا يرى في موقفك أكثر من فرصة للصعود المهني".

واصل كومار سعيه الحثيث في أرجاء الغرضة؛ لكنه لم يجب.

قال خان: "دعنى أخمن عناوين الصحف التى ستتبع هذا الاستجواب". توقف قليلاً ثم أكمل: "المأمور يتلقى الرشاوى لكى يتخلص من ملفات أصدقائه". قد يكون هذا هو العنوان الرئيسى لصحيفة التايمز، أما الصحف الصفراء فالمؤكد أنها ستكون أكثر بهرجة: "نهر الرشاوى يصب في مكتب المأمور بمعاونة فتى توصيل الطلبات"، أو ربما: "المأمور كومار يوظف محتالاً سابقًا لينفذ له أعماله القذرة".

ارتمى المأمور مرة أخرى على مقصد إلى جوار خان وهو يقول: "أظن أننى أتخيل الآن الوضع، ما الدى يفترض بى القيام به إذن؟".

فأجابه خان: " ما قمت به دائمًا في الماضي، أن تلعب اللعبة على أصولها".

نظر المأمور نحو نائبه ليستفهم منه قائلاً: "ما الذي يدور بخلدك؟".

صاح المشرف بأعلى صوته، حتى قبل أن يضع سماعة الهاتف من يده: " يا ماليك البريد المأمور كومار أن يراك حالاً".

سأله ماليك في توتر: "هل ذكر السبب؟".

أجاب المشرف: "كلا، ليس من عادته أن يطلعنى على الأسباب وراء أوامره، ولكن لا تتأخر عليه لأنه ليس من نوع الرجال الذين يروقهم الانتظار".

# المأمور

أجابه ماليك: "حاضريا سيدى". أغلق الملف الذي كان يعمل عليه، ووضعه مكانه على مكتب المشرف. ذهب نحو خزانته وفك قفل دراجته وغادر المبنى دون كلمة واحدة أخرى. عندما صار بالخارج على الرصيف بدأ يرتجف. هل كشفوا لعبته الأخيرة؟ لابد أنها لم تثبت نجاحها. فك السلسلة التي تمسك بعج الات الدراجة وشرع يفكر في الخيارات المتاحة أمامه. هل يلوذ بالفرار، أم ينكر الأمر بكل وقاحة؟ لم يكن أمامه الكثير من الخيارات. وعلى كل حال، إلى أين بوسعه أن يهرب؟ وحتى إذا ما قرر أن يلوذ بالفرار، ما هي إلا أيام معدودة، ولعلها ساعات معدودة، قبل أن يقبضوا عليه.

انزلق ماليك على دراجته، واعتلى موضع الركوب وبدأ يدفع البدالين ببطء نحو مركز المدينة. كانت الطرقات البنية المتربة تعج بالدراجات الأخرى، والسيارات وأعداد لا تحصى من الناس، كل يتجه اتجاها مختلفاً. الصفير المتواصل لأبواق السيارات، والروائح المختلفة العديدة، وضربات الشمس، وضجيج الحياة اليومية؛ كل ذلك أكد أن مومباى لم تكن مثل أى مدينة أخرى على وجه الأرض. كان الباعة الجائلون يشقون طريقهم بأذرعهم بينما يمر ماليك على دراجته، ويوقفونه في محاولة لأن يبيعوه سلعهم، بينما كان المتسولون يجرون إلى محاولة لأن يبيعوه سلعهم، بينما كان المتسولون يجرون إلى بيواره ولكن دون أذرع؛ مما أعاق تقدمه. هل ينبغى عليه أن يكون صريحًا ويعترف بما كان يخطط له؟

دار بدراجته لبضع ياردات أخرى. كلا، لن يعترف بأى شىء، إنها قاعدة ذهبية قد تعلمها بعد سنوات طوال فى السجن. انحرف بالدراجة لكى يتفادى بقرة وكاد أن يسقط بسبب هذا.

### جيفري آرشر



افترض أنهم لا يعلمون أى شيء حتى يثبت العكس، وحتى عندئد، فلتصر على إنكار كل شيء، هكذا أخذ يفكر، وعندما استدار حول المنعطف التالى، لاح مقر الشرطة قبالته يوحى بالتهديد والخطر. إن كان عليه أن يهرب بفعلته، فيجب أن يحدث هذا الآن وإلا فلا. واصل الضغط على البدالين حتى صار على مبعدة ياردات قليلة من السلالم المؤدية إلى المدخل الأمامي. ضغط بشدة على المكابح المرهقة إلى أن تباطأت الدراجة ثم توقفت بدون ثبات. نزل عن الدراجة، وهي ملكيته الوحيدة في هذه الدنيا، وربطها بالقفل إلى أقرب سياج. صعد السلالم في بطء نحو مقر الشرطة، وشيق طريقة خلال الأبواب الدوارة وتوجه متوترًا نحو مكتب الاستقبال. أخبر الضابط المناوب باسمه. ربما يكون قد حدث خطأ ما.

"لدى موعد مع...".

#### المأمور

"أوه نعم". هكذا أجاب الضابط المناوب بنبرة منذرة بالشؤم، دون حاجة لأن يرجع إلى جدوله ثم أكمل قائلاً: "المأمور ينتظر أن يراك. سوف تجد مكتبه في الطابق الرابع عشر".

استدار ماليك وبدأ يسير نحو المصعد، مدركا أن عينى الضابط المناوب لم تتحولا عنه. ألقى ماليك بنظرة خاطفة نحو الباب الأمامى. ستكون هذه فرصته الوحيدة ليهرب، هكذا فكر بينما انفتح باب أحد المصاعد. دخل إلى المصعد المزدحم، والذى توقف عدة مرات في رحلته البطيئة كثيرة المحطات نحو الطابق الرابع عشر. عندما بلغ الطابق الأخير، كان يتصبب عرقًا، ولم يكن السبب في ذلك فقط الازدحام في المكان وعدم وجود مكيف الهواء.

عندما انفتح باب المصعد أخيرًا كان وحده. خطا ماليك على الردهة الوحيدة في المبنى المفروشة بالسجاد السميك، نظر حوله وتذكر زيارته الأخيرة للمكان، بدأ يسير ببطء نحو مكتب في الطرف الأقصى من الردهة. كانت كلمة المأمور مطبوعة بحروف غليظة على الباب.

دق ماليك الباب بهدوء ــ تمنى أن يكون قد حدث شىء أكثر أهمية، جعل المأمور يغادر المكتب دون سابق إنذار. سمع صوتًا أنثويًا يدعوه للدخول. فتح الباب ليرى سكرتيرة المأمور تجلس خلف مكتبها، تدق على لوحة الأزرار بهمة ونشاط، وقد توقفت عن الدق لحظة رؤيتها لا ماليك.

كل ما قالته له: "المأمور بانتظارك" ولم تبتسم أو تعبس أو يبدو عليها أى رد فعل بينما نهضت من مكانها. لعلها جاهلة بمصيره. اختفت السكرتيرة وراء باب آخر ثم عادت فى الحال تقريبًا. قالت: "سوف يقابلك المأمور الآن يا سيد ماليك"، وأمسكت بالباب مفتوحًا قبالته.

دخل ماليك إلى غرفة المأمور، ليجده جالسًا إلى مكتبه، وعيناه تفحصان ملفًا مفتوحًا. رفع رأسه ونظر مباشرة نجوه

# جيفرى آرشر

وقال: "اجلس يا ماليك" لم يقل راج، ولا سيد، فقط ماليك.

اندس ماليك في مقعد مقابل المأمور، جلس في صمت، محاولاً ألا يبدو متوترًا بينما يراقب عقرب الدقائق في ساعة الحائط المتى خلف المكتب يكمل دورة من دقيقة تامة.

تحدث المأمور أخيرًا قائلاً: "ماليك" وهو ينظر من فوق الأوراق الموضوعة على مكتبه: " لقد قرأت توا تقريرك السنوى الذي قدمه لي مشرفك".

بقى ماليك صامتًا، على الرغم من أنه شعر بقطرة كبيرة من العرق تنزلق فوق أنفه.

عاد المامور ينظر نحو الأسفل، قائلاً: "إنه راض تمام الرضاعن أدائك في العمل، ويثنى عليك كل الثناء، وهذا أفضل كثيرًا مما كان يمكن لى أن أتوقعه عندما جلست على هذا المقعد نفسه قبل حوالى عام من الآن". رفع المأمور رأسه وابتسم ثم أردف قائلاً: "والحقيقة أنه يوصى بترقيتك".

قال ماليك باقتضاب: "ترقيتي؟".

"نعم، على الرغم من أن الأمر ليس بهذه السهولة، بما أنه لا توجد الكثير من الوظائف المناسبة والمتاحة لشغلها في الوقت الحاضر. ومع ذلك، أعتقد أننى عشرت على وظيفة مناسبة لمواهبك بصورة مثالية".

قال ماليك، وقد استرخى للمرة الأولى: "شكرًا، شكرًا لك يا سيدى".

فتح المأمور ملفًا آخر ثم قال مبتسمًا: "هناك وظيفة - وظيفة مساعد في مشرحة المدينة"، أخرج صفحة منفردة من الورق وبدأ يقرأ منها.

"سوف تكون مسئوليتك أن تغسل الدماء عن الألواح الخسبية، وأن تنظف الأرضية على الفور بعد الانتهاء من تشريح الجثث وتخزينها. قيل لى إن الرائحة لئ تكون سارة بالمرة، لكنهم سوف يزودونك بقناع للوجه، ولا شك لدى أن

#### المأمور

المرء يمكنه الاعتياد على ذلك مع الوقت". واصل حديثه وهو يبتسم ناظرًا نحو ماليك: "هذه الوظيفة تعد ارتقاء إلى صف مشرف مساعد إلى جانب زيادة جيدة للراتب، كما أن فيها أيضًا مزايا أخرى لا تقتصر على أنه سيكون لديك غرفتك الخاصة أعلى المشرحة مباشرة، وهكذا لن تكون مضطرًا للإقامة في بيت الإحسان الذي تعيش فيه بعد ذلك". توقف المأمور قليلاً، قبل أن يكمل: "وإذا ما واصلت الخدمة في هذه الوظيفة حتى تبلغ الستين من العمر، سوف يصرف لك معاش تقاعدى لا بأس به". أغلق المأمور ملف ماليك ونظر نحوه مباشرة. سأله: "أبة أسئلة؟".

فقال ماليك: "سؤال واحديا سيدى، ألا توجد أية بدائل متاحة؟".

أجابه المأمور: "بلى، هناك بديل آخر. أن تقضى ما تبقى من حياتك في السجن ا".



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

# عين المحب



| - | ` |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |

فيما عدا حقيقة أنهما كانا طالبين في المدرسة نفسها، لم يكن هناك أية قواسم مشتركة بين هذين الشخصين.

كان جيان لورنزو فينشى طفلاً مجتهداً منذ أول طابور صباح وقف فيه وهو في عمر الخامسة، في حين كان باولو كاستيللي ينجح دائمًا في التأخر عن موعد الحضور، بطريقة أو بأخرى، وهذا أيضًا منذ أول طابور صباح يحضره.

كان جيان لورنزو يشعر بالألفة في الحصص الدراسية، وبصحبة الكتب، ولا يجد أي مشقة مع كتابة المقالات واجتياز الاختبارات؛ حيث تألق وفاق أقرانه، وقد حقق باولو النتائج المبهرة نفسها ولكن في ملعب كرة القدم، وأحرز نجاحًا في تبديل السعرة والالتفاف المخادع وفي تصويب الكرة نحو شباك الخصم ليحرز هدفًا يدهش به فريقه بجانب الفريق الخصم. انتقل الشابان إلى مدرسة سانت سيسليا وهي من أفخر وأشهر المدارس الثانوية في مدينة روما، وهناك أمكن لكل منهما أن يظهر مواهبه على نطاق أوسع.

عندما انتهت فترة الدراسة، تخرج كل منهما فى روما: تخرج جيان لورنزو كمعلم فى أعرق الجامعات الإيطالية، بينما تخرج باولو من أعرق نوادى كرة القدم الإيطالية كهداف. وعلى الرغم أن لكل منهما دوائره الاجتماعية ومحيطه المختلف؛ فقد كان كلاهما مطلعًا تمامًا على منجزات الآخر. وبينما راح جيان لورنزو يصقل مهاراته ويحقق النجاحات فى مجال واحد وحيد، كان باولو يكلل بالغار فى معركة رياضية بعد أخرى، وكل يحقق أهدافه على طريقته الخاصة.

### جيفرى آرشر

بعد أن غادرا الجامعة، التحق جيان لورنزو بأبيه في جاليرى فينشى للأعمال الفنية، وانطلق في الحال لكي ينتفع بأعوام الدراسة في عمل شيء له طابع عملي، بما أنه كان يتمني أن يحاكى مثال والده ويصير أكثر تجار التحف الفنية احترامًا وشهرة في إيطاليا كلها.

فى الوقت الذى بدأ فيه جيان لورنزو تدريبه مع والده، كان باولو قد حصل على لقب كابتن روما، محاطًا بهتاف وتملق المعجبين الذين يتحلقون حوله حيثما حل، بعد أن قاد الفريق القومى لإحراز بطولة أوربية مجيدة. لم يكن على جيان لورنزو إلا أن يقلب الصفحات الأخيرة في أية صحيفة، وهذا بوتيرة يومية تقريبًا، لكى يتتبع مآثر زميل الدراسة القديم، وبنظرة على أبواب النميمة كان يعرف مَنْ آخر الجميلات التي تعلقت بذراء اللاعب الشهير: وهو اختلاف آخر بينهما.

سرعان ما أدرك جيان لورنزو أنه لكى يكتسب سمعة طيبة وطويلة المدى فى المهنة التى تخيرها عليه ألا يعتمد على إحراز هدف سريع فى لحظة إلهام غير متوقع، بل عليه أن يكرس الساعات الطوال للبحث والدرس، ويضيف إلى ذلك الحكم الفطين. كان قد ورث عن والده أهم صفتين من اللازم توافرهما فى أى تاجر أعمال فنية - العين الحساسة والأنف الحساس. علم أنطونيو فينشى ولده جيان كيف ينظر - ليس الحساس، علم أنطونيو فينشى ولده جيان كيف ينظر - ليس هذا وحسب، بل وأين ينظر - عندما يتعلق الأمر بالبحث عن التحف الفنية الأصلية. لم يتاجر الرجل العجوز إلا فى أفضل نماذج التصوير الزيتى والنحت الخاصة بعصر النهضة، التى نماذج التصوير الزيتى والنحت الخاصة بعصر النهضة، التى نوعها، فإن أنطونيو لم يكن يغامر بسمعة متجره من أجلها. وسار الابن على نهج أبيه. لم يكن المعرض يبيع إلا ثلاث، أو وسار الابن على نهج أبيه. لم يكن المعرض يبيع إلا ثلاث، أو أربع، لوحات فنية كل عام، لكن هذه اللوحات للفتلذين الكبار

أن قضى الأب أنطونيو أربعين عامًا في هذا المجال، كان يعرف من يمتلك أعظم وأروع المجموعات الخاصة من القطع الفنية، ليس هذا وحسب، ولكن الأهم منه، كان يعرف مَنُ منُ هؤلاء على استعداد لأن يتنازل عن إحدى التحف الأصيلة، والأفضل من هذا من منهم بحاجة ماسة للقيام بهذا.

استغرق جيان لورنزو في عمله لدرجة أنه لم يعلم بخبر إصابة باولو كاستيللي التي كابدها خلال مباراة إيطاليا أمام أسبانيا في الكأس الأوربي. هذه العقبة الشخصية وضعت باولو في الصفوف الخلفية لعالم كرة القدم، وكذلك تراجعت أخباره في الصحف، وخصوصًا عندما صار واضحًا للعيان أن باولو قد انتهى تاريخ صلاحيته للبيع.

غادر باولو منصة المسرح العالمي في الحين نفسه الذي خطا جيان لورنزو إليها؛ فقد بدأ الأخير رحلاته في أنحاء أوربا، ممثلا المتجر في عملية تنقيب لا تنتهى، لا يسعى فيها إلا وراء أندر النماذج الأصيلة والعبقرية، وبغرض امتلاك تحفة فنية من المكن أن يجد شخصًا يتحمل ثمن شرائها.

كثيرًا ما تساءل جيان لورنزو عما جرى لـ"باولو" منذ أن اعتزل كرة القدم ولم تعد الصحافة تتبع كل خطوة من خطواته، لكنه اكتشف ما جرى بين عشية وضحاها عندما تم الإعلان عن خطوبة باولو.

وكان اختيار باولو لنسيبه يدل على أن مآثره سوف تنتقل من الصفحات الرياضية إلى صفحات المال والاقتصاد.

كانت آنجيلينا بورتشيلي هي الابنة الوحيدة لـ ماسيمو "بورتشيلي، صاحب نادي روما لكرة القدم ورئيس شركة يوليتوكس، أكبر شركات الصناعات الدوائية في إيطاليا. أعلى أحد العناوين الرئيسية لصحيفة من الصحف الصفراء بالخطوط العريضة: زواج اثنين من أصحاب الوزن الثقيل.



قلب جيان لورنزو الصحيفة حتى الصفحة الثالثة ليكتشف المغزى الكامن وراء تعليق مثل هذا. الزوجة المستقبلية لا"باولو" كان طولها ست أقدام وبوصتين وهو طول مناسب لعارضة أزياء، كما أسمعك تقول ولكن ها هنا تنتهى المقارنة بينها وبين أى عارضة أزياء، بسبب المعلومة التي وصل إليها الصحفيون وأنهوا بها المقال، حول وزن آنجيلينا. تنوعت الآراء بين ثلاثمائة رطل وثلاثمائة وخمسين رطالاً، وفقًا لما أعلنته الصحف الصفراء والصحف العادية، كل من جانبه.

صورة واحدة تغنى عن ألف كلمة. راح جيان لورنزو يفحص أكثر من صورة لـ آنجيلينا، وأدرك أنها مناسبة تمامًا لأن تكون عارضة في لوحات روينز الفنان القديم، بما أنه أبدى اهتمامًا كبيرًا بالبدينات. في كل صورة من صور عروس باولو،

وبصرف النظر عن البراعة الظاهرة لمصممى الأزياء من ميلانو، ومصففى الشعر من باريس، وتجار الحلى من لندن، ناهيك عن فيالق المدربين الشخصيين، ومتخصصى الحمية والمسدين، ما كان بوسع هذا كله أن يحول صورتها من فطيرة دسمة إلى فتاة الحفل الأولى. أيًا كانت الزاوية التى التقطت منها الصورة، وعلى الرغم من المراعاة التى أبداها المصورون، والتى لم يبدها بعض منهم، فلم يفلحوا إلا في أن يؤكدوا التناقض الفاحش بينها وبين خطيبها، وخصوصًا عندما كانت تقف إلى جوار بطل فريق روما السابق. ولم تجد الصحافة الإيطالية هوسًا أفضل من الهوس بوزن أنجيلينا؛ فلم تأت على ذكر أي شيء آخر عنها.

انتقل جيان لورنزو إلى الصفحات الفنية، ونسى تمامًا كل ما يتعلق بباولو وبعروسه المستقبلية عندما دخل إلى المعرض في وقت تال من هذا النهار، وبعد أن فتح باب مكتبه، وتلقى تحية السكرتيرة، التي ناولته بطاقة دعوة كبيرة الحجم ومنقوشة بحروف ذهبية. ألقى جيان لورنزو نظرة على بطاقة الدعوة.

السید ماسیمو بورتشیلی یتشرف بدعوة السید:

جیان لورنزو فینشی

لحضور حفل زفاف ابنته آنجیلینا علی السید باو لو کاستیللی فی فیلا بورجیزی

### جیفری آرشر

بعد ذلك بستة أسابيع انضم جيان لورنزو إلى نحو ألف مدعو آخر في مقر فيلا بورجيزى. وسرعان ما اتضح أن السيد بورتشيلي قد عقد العزم على أن يقدم لابنته الوحيدة حفل زفاف لا يمكن لها أن تنساه أبدًا، لا هي ولا أي شخص يحضره.

كان موقع الحفل يقع في حدائيق بورجيزي على أحد التلال السبعة المطلة على روما العاصمة، بأراضيها الخصيبة وقصورها البيضاء في الخلفية، كان المشهد يليق بحكاية خرافية عن أميرة فاتنة. تَمشى جيان لورنزو في أنحاء المكان، مشاهد ابإعجاب التماثيل والنافورات المنحوتة بينما يلحق ببعض من أصدقائه القدامي والحاليين، بعض منهم لم يكن ببعض من أصدقائه القدامي والحاليين، بعض منهم لم يكن رأهم منذ أيام المدرسة. قبل مراسم عقد الزواج بنحو عشرين دقيقة، ظهر بعض الخدم بزى موحد مميز ومعاطف زرقاء طويلة مزخرفة بشرائط مذهبة ويرتدون شعرًا أبيض مستعارًا على الطراز الإيطالي القديم، وساروا بين الحشد الكبير. دعوا الضيوف ليأخذوا أماكنهم في بستان الورد؛ لأن مراسم عقد الزواج على وشك أن تبدأ.

انضم جيان لورنزو إلى حشد ضخم وهم يتجهون صوب قوائم تم تثبيتها مؤخرًا على مقاعد مرتفعة نصف دائرية تحيط بمنصة عالية مزخرفة ومعدة بحيث تقام عليها مراسم عقد الزواج: كان هذا المكان أشبه بملعب كرة القدم حيث تجرى عليه أصيل كل يوم أحد مراسم من نوع مختلف. نظر جيان بعينه الخبيرة نحو المنظر البديع المطل على روما العاصمة، وما جعل المشهد داعيًا للدوار بدرجة أكبر هو عدد النساء رائعات الحسن، وقد ارتدت كل واحدة منهن ثوبًا توقع جيان أنه لم يستعمل من قبل ولو مرة واحدة، ولن يتم ارتداؤه مرة أخرى. وكانت النساء تتلقى كلمات الإطراء والإعجاب من رجال أنيقين يرتدون بدلات طويلة الذيل وقمصانًا بيضاء، دون اختلاف

بينهم إلا فى ألوان ربطات العنق الطويلة والملونة التى تظهر فيهم حسن التباهى والغرور. أدار جيان لورنزو النظر فيما حوله ليكتشف أنه محاط بمجموعة من القادة السياسيين، وأباطرة الصناعة، والممثلين، وشخصيات المجتمع البارزة، جنبًا إلى جنب مع كثيرين من أعضاء فريق باولو القديم.

المثل التالى الدى ظهر على الساحة كان باولو بنفسه، مصحوبًا بإشبينه. كان جيان لورنزو يعرف أنه لاعب كرة قدم شهير، لكنه لم يستطع تذكر اسمه. سار باولو على الطريق المعشوشب وحتى البقعة المقابلة للمنصة، وفهم جيان لورنزو تمام الفهم السبب وراء عدم قدرة النساء على رفع أعينهن عنه. صعد باولو إلى المنصة، واتخذ مكانه منتظرًا أن تنضم إليه عروسه.

بدأت أوركسترا الآلات الوترية المكونة من أربعين عازفًا في عزف لحن الزفاف له مندلسون، وقد كانت شبه مخبئة بين الأشجار وراء مكان عقد الزواج. نهض ألف مدعو واقفين من مقاعدهم واستداروا لكي يروا العروس بينما هي تتقدم ببطء فوق الخضرة والعشب الكثيف وذراعها في ذراع أبيها الفخور.

قالت السيدة التى تقف قبالة جيان لورنزو: "يا له من شوب جميل!". أوماً بالموافقة، وراح ينظر نحو أمتار الحرير الفارسى التى تجرجرت فى ذيل بديع لثوب آنجيلينا، دون أن يعبر عن الفكرة الوحيدة التى لابد أنها قد جالت بخواطر جميع الضيوف. وعلى الرغم من ذلك فإن النظرة التى كانت على وجه آنجيلينا أبدت رضاها التام عن مظهرها. لقد كانت تسير صوب الرجل الذى تعشقه، مدركة أن نساء كثيرات من الحاضرات يتمنين لو كن في مكانها.

بينما صعدت آنجيلينا إلى المنصة، طقطقت الألواح الخشبية. ابتسم زوجها بينما تقدم خطوات للأمام ليستقبل عروسه. واستدار الاثنان ليواجها رجل الدين الكبير. لعل

واحدًا أو اثنين من الضيوف قد أخضق في مواراة ابتسامة السخرية عندما التفت رجل الدين نحو باولو وسأله: "هل تقبل أن تتخذ من هذه المرأة زوجة شرعية لك، وتعيش معها على السراء والضراء، وفي الرخاء والفقر...".

ما إن تم عقد الزواج بين العروسين، حتى عاد جيان لورنزو أدراجه إلى بستان الورد، لينضم إلى ألف مدعو آخر من أجل تناول العشاء. الوليمة الكبيرة التي تلت ذلك بدأت بتناول أثمن المشروبات في العالم وأطباق الأرز المطهو بالكمأ، وانتهت بحلو خميرة الشوكولاتة وشاتو ديوم. بالكاد تمكن جيان لورنزو من النهوض من مكانه عندما حان وقت الاستماع إلى كلمة العريس ليرد بها على كلمة الإشبين.

أعلن العريس قائلاً، وهو يلتفت بوجهه نحو العروس المتألقة: "إننى أسعد إنسان على وجه الأرض، لقد وجدت المرأة النموذجية بالنسبة لى، وأدرك تمامًا أننى موضع حسد كل رجل أعزب من الحاضرين الليلة" وهي عبارة لم يستطع جيان لورنزو أن يتفق معها كل الاتفاق، لكنه سرعان ما أزاح من عقله الأفكار السيئة. واصل باولو قائلاً: "وكما تعلمون كنت أول خاطب يفوز بقلب أنجيلينا. ولم يعد على بعد الأن أن أبحث عن المرأة المثالية؛ فقد عثرت عليها. أرجو أن تنهضوا وتقدموا معى تحيتكم، وأطيب تمنياتكم للعروس، أنجيلينا، ملاكى الصغير". نهض الجمع في وقت واحد وحيوا أنجيلينا، مائحين باسمها مع التصفيق والأمنيات، وصاح واحد أو اثنان؛ ملاكه الصغير".

بعد انتهاء الكلمات الموجهة للجميع، بدأت فرقة أخرى بالعرف وكانت في هذه المرة فرقة جاءت بالطائرة خصيصًا من نيو أورليانز. سمع جيان لورنزو أن آنجيلينا قد ذكرت لأبيها الحبيب أنها تحب موسيقي الجاز.

بينما شرعت الفرقة الموسيقية فى العزف، راحت أنهار الشراب الثمين تتدفق، وأخذ الزوجان الجديدان يتحركان بين ضيوفهما؛ مما أتاح له جيان لورنزو بلحظة خاطفة أن يقدم شكره لكل من باولو وعروسه لأنهما دعواه لهذه الليلة التى لا تنسى. قال للعروس: "ليلة مثل هذه تمحو أساطير عائلة ميدتشى بأكملها".

قال باولو مقترحًا، قبل أن ينتقل كل منهما لمجموعة أخرى من الضيوف: "لنبق على اتصال، إن أنجيلينا مفتونة بالفنون الجميلة، كما تعرف، وتفكر في أن تبدأ بتكوين مجموعتها الفنية الخاصة بها". تلك كانت آخر كلمات سمعها جيان لورنزو، قبل أن ينتقلا إلى مائدة أخرى.

قبيل أن تطلع الشمس، ويقدم الإفطار للمدعوين، انطاق السيد والسيدة كاستيللي إلى المطار، بينما تلوح لهم ألف يد تلويحة البوداع. قادتهما السيارة خارج أراضى بورجيزى ويدا باولو على عجلة قيادة سيارته الفيرارى من أحدث الطرز؛ وهي ليست السيارة النموذجية بالنسبة لعروسه. عندما بلغا المطار قاد باولو حتى وصل عند مهبط طائرات خاص وأوقف سيارته إلى جانب طائرة خاصة من طراز لير كانت بانتظار السافرين. غادر الزوجان الجديدان السيارة الفيرارى وتركها متوقفة بالمر، وصعدا السلالم واختفيا بداخل الطائرة، ما طائرة الأب الحبيب. وفي غضون دقائق من ربط الأحزمة، انطلقت الطائرة إلى آكابلكو، المحطة الأولى في شهر عسلهما الذي سيمتد إلى ثلاثة أشهر.

على الرغم من كلمات باولو له جيان لورنزو قبل أن يفترقا، فإنه عندما عاد الزوجان كاستيللى من شهر عسلهما لم يحاولا أى محاولة للاتصال به جيان لورنزو، وعلى الرغم من ذلك، كان مازال بمقدوره أن يتتبع مآثرهما ومنجزاتهما بوتيرة يومية تقريبًا في أعمدة النميمة والشائعات بالصحف القومية.

### جيفري أرشر

بعد ذلك بأسبوع قرأ أنهما سوف ينتقلان للعيش فى فينيسيا؛ حيث قاما بشراء فيلا من النوع الذى يحتل صوره، ليس فقط فى الصفحات الداخلية ، بل أغلفة المجلات مصقولة الصفحات. افترض جيان لورنزو أنه على الأرجح لن يلتقى بزميله القديم مرة أخرى.

عندما تقاعد أنطونيو فينشى، كان سعيدًا أن يسلم مسئولية أعمال العائلة إلى ابنه. وهكذا صار جيان لورنزو المالك الجديد لجاليرى فينشى، وبعدها صار يمضى نصف وقته مرتحلاً فى أنحاء أوربا بحثًا عن تلك اللوحات الزيتية النادرة التى تجعل جامعى التحف تتقطع أنفاسهم من الإعجاب، دون أن يهينوا التاجر بأى اقتراحات للمساومة حول الثمن.

كانت إحدى تلك الرحلات إلى فينيسيا، ليرى عملاً من أعمال كاناتيلو الذى تملكه كونتيسة بالما وهي سيدة نبيلة، طلقت من زوجها الثالث، وللأسف فقدت جاذبيتها التي تكفل لها زوجًا رابعًا، فقررت أن تفترق عن واحد أو اثنين من كنوزها الفنية. كان شرط الكونتيسة الوحيد هو ألا يكتشف أحد أنها تواجه مصاعب مالية مؤقتة. كان كل تاجر تحف فنية بأوربا يعلم بأمر ديونها المتراكمة وحساباتها الائتمانية غير المدفوعة. وكان جيان لورنزو ممتنًا كل الامتنان أن الكونتيسة قد اختارته هو لتطلعه على خصوصياتها التي لا يعرفها أحد.

أخذ جيان لورنزو وقته الكافى ليدرس المجموعة الفنية المعتبرة للكونتيسة، وتوصل لحقيقة أنها كانت تملك نظرة عين خبيرة فى الفن، كما فى الرجال. بعد أن اتفقا حول ثمن تمثال كاناتيلو، أعرب عن أمله أن تكون هذه الصفقة بداية علاقة مثمرة وطويلة.

فقالت الكونتيسة، وهي تمد يدها لتأخذ الشيك من جيان لورنزو: "دعنا نبدأ العلاقة بعشاء في مقهي هاريز

یا عزیزی".

كان جيان لورنزو يحاول أن يختار ما بين قهوة الأفوجاتو وقهوة الإسبرسو، عندما دخل باولو وآنجيلينا إلى هاريز تتبعهما كل الأنظار، بينما كبير الندل يقودهما بنعومة وأناقة إلى مائدة في الركن.

همست الكونتيسة: "والآن ها قد حضر شخص ما يمكنه أن يتحمل شراء مجموعتي الفنية بأكملها".

وافقها جيان لورنزو قائلاً: "بلا شك، ولكن بكل أسف فإن باولو غير مهتم إلا بجمع السيارات النادرة والغريبة".

قاطعته الكونتيسة قائلة: "والنساء اللاتى يتسمن بنفس تلك الصفات أبضًا".

"لست متأكدًا مما تحب آنجيلينا أن تجمعه".

قالت الكونتيسة: "بضعة أرطال كل عام، لقد أتت لتناول الشاى ذات مرة معى أنا وزوجى الثانى وقد كادت أن تأكل البيت بما فيه ومن فيه. عندما غادرت كان بسكويت الشاى قد نفد من منزلنا بالفعل".

قال جيان لورنزو: "حسنًا، لنحاول أن نعوض ذلك الليلة، ما رأيك في تناول حلوى الزاباجليوني، لقد قيل لي إنه طبقهم المضضل هنا؟".

لم تبد الكونتيسة أى اهتمام بحلوى الزابا جليونى، وأكملت نميمتها بكل بساطة، متجاهلة تلميح رفيقها على المائدة قائلة: "أيمكنك أن تتخيل هذين الاثنين واقعين حقًا في حب بعضهما البعض؟".

اندهش جيان لورنزو من أن الكونتيسة كانت قادرة على طرح سؤال كثيرًا ما خطر بذهنه لكنه لم يشعر أبدًا بقدرته على التعبير عنه. الأسوأ من ذلك أنها واصلت الحديث لتصرح بأمور، تفتقر للحياء، لم يسبق لها أن خطرت ببال جيان لورنزو.

كان جيان لورنزو يستحى من مجرد تخيل ما تقوله له الكونتيسة، وحاول من جديد أن يغير موضوع الحديث. "لقد كنت أنا وهو في المدرسة الثانوية معًا، تعرفين أن المدرسة والتعليم شيء لا يطيقه الرياضيون".

"على المرء أن يكون رياضيًا حتى يتمكن من إرضاء كوم اللحم هذا".

أضاف قائلاً: "وقد حضرت زفافهما، كانت مناسبة ليس من السهل نسيانها، رغم أنى أشك في أنه بعد كل هذا الوقت يستطيع حتى أن يتذكر أننى كنت واحدًا من المدعوين".

"هل تجد في نفسك حقًّا الاستعداد لأن تمضي ما تبقى من حياتك متزوجًا من هذا المخلوق، بصرف النظر عن مقدار المال الذي يمكنها أن تقدمه لك؟" هكذا سألته الكونتيسة، دون أن تولى انتباهًا بكلمات مضيفها.

قال جيان لورنزو: "إنه يزعم أنه يعشقها، ويدعوها ملاكه الصغير".

"فى تلك الحالة، فإننى لا يمكننى تخيل فكرته عن الملاك الضخم!".

قال جيان لورنزو: "ولكن إن لم يكن يشعر بهذا، فبوسعه أن يطلقها".

قالت الكونتيسة: "غير ممكن بالمرة، لابد أنك لم تسمع عن اتفاقهما المالي الذي سبق الزواج".

أقر جيان لورنز، في محاولة ألا يبدو مهتمًا: "كلا، لم أسمع".

قالت: "إن رأى والدها في لاعب الكرة المطرود من الملعب هذا هو نفس رأيي فيه. وقد جعله العجوز بورتشيلي يوقع على اتفاق ينص على أنه إذا طلق ابنته لن يحصل على خردلة، كما أن باولو أرغم على التوقيع على وثيقة أخرى يقر فيها بأنه لن يفشى أبدًا مضمون هذا الاتفاق لأي شخص، بمن فيهم

#### عين المحب

أنجيلينا".

فتساءل جيان لورنزو فورًا: "إذن فكيف نما هذا إلى علمك".

"عندما تكون لديك خبرة سابقة بالعديد من اتفاقيات ما قبل الزواج ـ كما لدى أنا يا عزيزى ـ فإنك تسمع بتلك الأمور من مصادر موثوق بها".

ضحك جيان لورنزو وطلب الفاتورة.

ابتسم كبير الندل، وقال: "لقد تم دفع الحساب بالفعل يا سيدى" ثم أوماً ناحية باولو: "دفعه زميلك القديم في الدرسة".

قال جيان لورنزو: "كم هو لطيف منه!".

ذكرته الكونتيسة قائلة: "بل كم هو لطيف منها؛ فهي نقودها".

قال جيان لورنزو: "اسمحى لى رجاء بدقيقة واحدة. فلابد أن أشكرهم وحسب قبل أن أغادر". نهض من مكانه، واتجه ببطء عبر الغرفة المزدحمة.

نهض باولو، قبل أن يصل جيان لورنزو إلى مائدتهما بوقت طويل، ثم قال له: "كيف حالك؟ تعرف طبعًا ملاكى الصغير"، والتفت مبتسمًا نحو زوجته: "ولكن كيف يمكنك أن تنساها؟".

ألقى حيان لورنزو التحبة على أنجيلينا.

"لا يمكنني أن أنسى حفل زواجكما المشهود الرائع".

قالت أنجيلينا: "ليلة مثل هذه تمحو أساطير عائلة ميدتشي بأكملها".

انحنى جيان لورنزو انحناءة صغيرة فى اعتراف بالتقدير.

سأله باولو: "هل تتناول عشاءك مع كونتيسة بالما، أليست هي؟ لأنه لو كان الأمر كذلك، فإنها تمتلك شيئًا ترغب فيه

## جيفري آرشر

ملاكى الصغير". لم يعلق جيان لورنزو. "كم أتمنى يا جيان لورنزو أن تكون عميلة عندك وليست واحدة من أصدقائك؛ لأنه عندما ترغب ملاكى الصغير في شيء ما لن يمنعنى أي شيء عن الحصول عليه من أجلها". مازال جيان لورنزو يتحلى بحكمة الصمت؛ فهو لم ينس أبدًا أن والده قال له ذات مرة؛ ليس هناك من يعقد صفقات بالمطاعم إلا نادل المطعم، عندما يقدم الفاتورة للزبائن. واصل باولو كلامه قائلاً: "ولأنه مجال عمل مجهول تمامًا بالنسبة لي، وأنت معروف بأنك واحد من أبرز خبراء بلدنا فيه؛ فلعلك تكون من الطيبة بحيث تكون ممثلاً لـ آنجيلينا في هذه المسألة".

قال جيان لورنزو، بينما كان يضع رئيس الندل حلوى الشوكولاتة أمام زوجة باولو، إلى جانب سلطانية من كريم فراشيه: "سيكون هذا من دواعى سرورى".

قال باولو: "ممتاز، لنكن على اتصال".



ابتسم جيان لورنزو وصافح صديقه القديم، إنه مازال يتذكر جيدًا المرة الأخيرة التي قدم فيها باولو هذا العرض له، ولكن مع ذلك هناك من الأشخاص من يقدمون هذه الاقتراحات كأنها نوع من الحديث المهذب التفت جيان لورنزو نحو آنجيلينا، وسلم عليها وقبل يدها، وانحنى قليلاً قبل أن يسير عائدًا عبر موائد المطعم لينضم من جديد إلى الكونتيسة.

قال جيان لورنزو، وهو ينظر إلى ساعته: "أخشى أنه حان وقت ذهابنا، وخاصة أنه على أن أستقل أول طائرة إلى روما في الصباح".

سألته الكونتيسة، وهي تنهض من مكانها: "هل نجحت في بيع تمثال كاناتيلو الخاص بي لصديقك القديم؟".

أجاب جيان لورنزو: "كلا" وهو يلوح باتجاه مائدة باولو: "ولكنه اقترح أن نبقى على اتصال".

"وهل ستتصل به؟".

أقر جيان لورنزو قائلاً: "قد يكون هذا صعبًا قليلاً: لأنه لم يعطني رقمه، وأشك في أنه بإمكان الموالعشور على رقم السيد والسيدة كاستيللي بدليل الهاتف".

أخذ جيان لورنزو أول طائرة إلى روما في الصباح التالى. وكان من المفترض أن يتبعه تمثال كاناتيلو بإيقاع أكثر تمهلاً. وما إن وضع قدمه في الجاليري حتى خرجت سكرتيرته من المكتب قائلة بسرعة: "لقد اتصل باولو كاستيللي مرتين هذا الصباح، وقد اعتذر عن عدم إعطائك رقم هاتفه"، وأضافت: "وتساءل إن كنت ستتكرم وتتصل به، ما إن تصل إلى هنا".

سار جيان بهدوء إلى غرفة المكتب، وجلس إلى مكتبه وهدأ. ثم تناول الرقم الذي وضعته السكرتيرة أمامه. أجاب رئيس الخدم على الهاتف أولاً، والذي حول المتصل إلى السكرتيرة، قبل أن يتحدث أخيرًا إلى باولو.

بدأ باولو الحديث قائلاً: "بعد أن غادرتنا مساء الأمس لم تتحدث ملاكى الصغير عن أى شيء آخر؛ فهى لم تنس أبدًا زيارتها إلى منزل الكونتيسة؛ حيث رأت لأول مرة مجموعتها الفنية الرائعة. وتساءلت إن كان سبب لقائك بها بالأمس هو ...".

قال جيان لورنزو: "لا أظن أنه سيكون من الحكمة أن نناقش هذه المسألة على الهاتف"؛ فقد علمه أبوه أيضًا أنه نادرًا ما يبرم تاجر محترم اتفاقًا على الهاتف، ولكن لابد أن يجرى هذا وجهًا لوجه، على الدوام تقريبًا. على المرء أن يسمح للعميل أن يرى اللوحة، ثم تدعه يعلقها على جدار في منزله لبضعة أيام؛ حتى تأتى اللحظة الحاسمة عندما يعتبر المشترى أن اللوحة صارت ملكه بالفعل، ولا يجب أن يبدأ التاجر التفاوض حول السعر قبل تلك اللحظة.

قال باولو بنبرة جادة: "إذن سيكون عليك أن ترجع إلى فينيسيا، وسوف أرسل لك الطائرة الخاصة".

طار جيان إلى فينيسيا يوم الجمعة التالية. كان بانتظاره سيارة رولزرويس؛ لتأخذه إلى فيلا روزا.

قدم رئيس الخدم التحية لـ جيان لورنزو عند الباب الأمامى قبل أن يقوده عبر سلالم رخامية هائلة إلى جناح الغرف الخاصة والذي كانت كل جدرانه عارية تمامًا وهو ما يداعب أحلام وطموحات كل تاجر أعمال فنية. كان جيان لورنزو يتذكر المجموعة الفنية لـ آنجيلينا التي جمعها والده على مدار ثلاثين عامًا، والتي تعد حاليًا إحدى أهم وأفخر الأعمال الفنية.

أمضى جيان لورنزو معظم نهار السبت ما بين الوجبات وأنجيلينا تقوده في أنحاء مائة واثنتين وأربعين غرفة من غرف فيلا روزا. سرعان ما اكتشف عن مضيفته أكثر كثيرًا

#### عين المحب

مما كان يتوقعه.

لقد أبدت آنجيلينا اهتمامًا صادفًا برغبتها في أن تبدأ بجمع مجموعتها الفنية الخاصة، وكان من الواضح أنها قد زارت جميع المعارض الفنية الكبرى في أنحاء العالم. استنتج جيان لورنزو أنها لا تفتقد إلا ما يكفى من الشجاعة لتتصرف من تلقاء نفسها بناء على قناعتها الخاصة ـ وهي مشكلة متوقعة لدى الابنة الوحيدة لثرى عصامى ـ رغم أنها لا تعوزها المعرفة الفنية ولا الذوق الرفيع. شعر بالذنب لأنه صدق افتراضات مسبقة عنها لا تعتمد إلا على الأعمدة التي طالعها في الصحافة. وجد جيان لورنزو نفسه يستمتع بصحبة آنجيلينا، بل وبدأ يتساءل عما وجدته تلك المرأة الخجولة وثاقبة النظر في باولو.

خلال تناول العشاء في تلك الليلة، لم تغب عن ملاحظة جيان نظرة العشق والوله في عينيها كلما نظرت إلى زوجها، حتى إنها نادرًا ما قاطعته عندما يتحدث.

وعلى الإفطار في الصباح التالي، لم تكد آنجيلينا تنطق بكلمة. كان باولوهو من اقترح أن ترافق زوجته ضيفهما في الأراضي والبساتين المحيطة بالمنزل، وفي تلك اللحظة عادت الحيوية مرة أخرى إلى آنجيلينا.

رافقت آنجيلينا جيان خلال مساحة ستين فدانًا تقريبًا من البساتين المزودة بقطع فنية مثبتة بها، أو بالأكشاك الصغيرة التي يرتاح بها المتجولون لتهدئة عيونهم من نور الشمس. وكلما اقترح جيان لورنزو اتجاهًا ما كانت تستجيب له بحماسة وعلى استعداد تام لأن تقاد، مادام سوف يأخذ بيدها.

على العشاء في تلك الليلة، كان باولو هو من أكد رغبة ملاكه الصغير في تكوين مجموعة عظيمة من الأعمال الفنية في ذكرى والدها الراحل.

#### جيفري آرشر

تساءل باولو: "ولكن من أين نبدأ؟" وهو يمد يده خلال المائدة ليمسك بيد زوجته.

اقترح جيان لورنزو قائلاً: "ربما نبدأ بشيء من أعمال كاناتيلو؟".

قضى جيان لورنزو الأعوام الخمسة التالية يتنقل ما بين روما وفينيسيا، وواصل الحصول على اللوحات من الكونتيسة؛ كى يعلقها فى فيلا روزا. ومع ظهور كل درة فنية جديدة كانت شهية آنجيلينا لا تصبح إلا أكثر اشتيافًا للمزيد. وجد جيان لورنزو نفسه يسافر إلى مسافات أبعد، حتى أمريكا، وروسيا، وحتى كولومبيا؛ حتى يتمكن من إشباع نهم "ملاك باولو الصغير"، وبدا أنها قد استقر عزمها على أن تتفوق على الملكة كاثرين الأولى فى حبها لجمع التحف الفنية.

كانت أنجيلينا تصير أسيرة كل قطعة فنية أصلية يضعها أمامها جيان لورنزو \_ كاناتيلو، كارافاجيو، تينتورتو، بيلليني، ودافنشي كانوا من بين فناني إيطاليا. بدأ جيان لورنزو يملأ الأماكن الفارغة على جدران الفيلا، ليس هذا وحسب ولكنه أيضًا جلب تماثيل موضوعة في أقفاص مجهزة ومرسلة من كل ركن في العالم، من أجل وضعها إلى جانب تماثيل مهاجرة أخرى في الحديقة الشاسعة \_ تماثيل لكل من مور، وبرانكيوزي، وميرو، وجياكوميتي، وبوتيرو، صاحب التخصص في تصوير ونحت البدناء، وهو المفضل لدى أنجيلينا.

ومع كل صفقة جديدة كانت تقوم بها، كان يهديها جيان لورنزو كتابًا عن الفنان. وكانت آنجيلينا تلتهم تلك الكتب في جلسة واحدة وتطالب بالمزيد على الفور. كان على جيان لورنزو أن يعترف بأنها صارت أهم عملاء المعرض، ليس هذا وحسب بل أيضًا تلميذته الأكثر توهجًا بالحماس والنجابة ـ وما بدا على أنه نزوة حب مع تمثال كاناتيلو تحول بسرعة كبيرة إلى

#### عين المحب

علاقة غرامية عميقة مع جميع كبار الفنانين فى أوربا. وكانت مسئولية جيان لورنزو أن يزودها باستمرار بعشاقها الجدد، وهو أمر تقاسمته آنجيلينا مع الملكة كاثرين الأولى.

كان جيان لورنزويزور عميلاً فى برشلونة، كان يعرض للبيع لوحة ثمينة له موريلو؛ وذلك لأسباب تتعلق بالضرائب، عندما تناهت إليه الأنباء، كان يعتقد أن الثمن المطلوب للوحة مرتفعًا أكثر من اللازم، على الرغم من أنه يعرف أن آنجيلينا ستكون مستعدة لدفعه. كان فى قلب عملية المساومة عندما اتصلت به سكرتيرته، وأخذ جيان لورنزو أول طائرة متاحة عائدًا إلى روما.



نشرت كل الصحف، وبعضها بأدق التفاصيل، خبر وفاة أنجيلينا كاستيللي. أزمة قلبية عنيفة انتابتها بينما كانت في حديقتها تحاول تحريك أحد التماثيل من مكان إلى آخر.

#### چیفری آرشر

الصحف الصفراء لم تكن مستعدة لأن تحزن على السيدة النبيلية ولو ليوم واحد، ومضت لتخبر قراءها في الفقرة الثانيية مباشرة من الخبر بأن السيدة قيد أورثت زوجها كل ثروتها، ونشروا مع الموضوع صورة باولو مبتسمًا وسعيدًا، لابد أنها التقطت قبل الوفاة بوقت طويل.

طار جيان لورنزو إلى فينيسيا بعد ذلك بأربعة أيام ليحضر الحنازة.

كانت دار العبادة الصغيرة وسط حدائق فيلا روزا ممتلئة عن آخرها بأفراد عائلة آنجيلينا وأصدقائها، بعض منهم لم يرهم جيان لورنزو منذ حفل الزفاف الخرافى، أى قبل ذلك بنحو جيل.

عندما جاء حاملو النعش إلى دار العبادة، ووضعوه بكل رفق أمام المبنى، انهار باولو وشرع يبكى. بعد انتهاء المراسم، قدم جيان لورنزو خالص عزائه، وأكد باولو له أنه كان واحدًا ممن أسهموا في إثراء حياة آنجيلينا مما لا يمكن مكافأته بأى شكل، وواصل قائلاً إنه ينتوى أن يكمل المجموعة الفنية تخليدًا لذكراها. شرح قائلاً: " فهو الشيء الذي كانت ملاكى الصغير ترغب فيه بشدة، وهكذا لابد أن يتم".

ولم يعد باولو للاتصال به منذ ذلك الحين.

كان جيان لورنزو على وشك أن يضع ملعقته فى برطمان المربى ـ وهى عادة أخرى كان ورثها عن أبيه ـ عندما رأى عنوان الصحيفة. بقيت الملعقة مغروسة فى المربى بينما راح هو يقرأ الخبر للمرة الثانية. كان يريد أن يتأكد من أنه لم يسئ فهم المنوان الرئيسى. عاد باولو ليحتل الصفحة الأولى، معلنًا وقوعه فى الحبب من النظرة الأولى ـ اقلب حتى صفحة ٢٢ لمزيد من التفاصيل".

#### عين المحب

وبسرعة قلب جيان لورنزو الصفحات حتى وصل إلى العمود الدى نادرًا ما تجشم عناء قراءته، "أخبار مجتمع روما، نحن نقدم لك الحقيقة الكامنة وراء الشائعات" باولو كاستيللى، الكابتن السابق لفريق روما، وتاسع أشرى الشخصيات في إيطاليا، بصدد أن يتزوج من جديد، دون أن تمر سوى أربعة أعوام على وفاة ملاكه الصغير. وأعلن العنوان: "هناك ما هو أكثر من مجرد المظهر الخارجي"، ومضت الصحيفة لتؤكد لقرائها أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض أكبر مما بين الزوجتين، الأولى والثانية، فإن آنجيلينا كانت صاحبة بلايين، بينما جينا نادلة تبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا من نادولي، وابنة مفتش ضرائب.

ضحك جيان لورنزو ضحكة صغيرة عندما رأى صورة جينا، مدركًا أن كثيرين من أصدقاء باولو لن يتمكنوا من منع أنفسهم من مضايقته والسخرية منه.

وفى كل صباح كان جيان لورنزو يجد نفسه يقلب الصفحات للوصول إلى عمود "أخبار مجتمع روما"، على أمل أن يعرف بعض الأنباء السارة حول النزواج الوشيك. بدا أن الزواج سيتم عقده فى دار عبادة فيلا روزا، والتى لا تكفى مساحتها إلا لمئتين من المدعويين لا غير، لذا ستكون الدعوة قاصرة على أقرب الأصدقاء وأفراد العائلة المباشرين. لم تعد العروس قادرة على مغادرة بيتها الصغير دون أن يطاردها فيلق من المصورين، وكما أعلنت الصحيفة فإن العريس عاد للتردد على صالة الألعاب الرياضية، على أمل أن يفقد بضعة أرطال قبل أن يجرى الزفاف، لكن المفاجأة الكبرى بالنسبة له جيان لورنزو جاءت عندما أعلنت الصحيفة لقرائها — خبرًا حصريًا — بأن السيد عندما أعلنت الصحيفة لقرائها — خبرًا حصريًا — بأن السيد جيان لورنزو، تاجر القطع الفنية المعروف في روما، وزميل جيان لورنزو، تاجر القطع الفنية المعروف في روما، وزميل الدراسة للعريس باولو، سوف يكون بين المدعوين المحظوظين.

ووصلته دعوة الزفاف بالبريد في الصباح التالي.

طار جيان لورنزو إلى فينيسيا في المساء السابق للمراسم ونزل بفندق سيبرياني. قرر أنه من الحكمة أن يتناول وجبة خفيفة وأن ينام مبكرًا، عندما تذكر أحداث الزواج السابق.

نهض جيان لورنزو مبكرًا وأخذ وقته الكافى ليرتدى ملابسه من أجل الحفل؛ ورغم هذا فقد وصل إلى فيلا روزا قبل موعد بدء المراسم بوقت طويل. رغب فى أن يتمشى بين التماثيل التى توزعت فى الفناء، وأن يرى من جديد بعض أصدقائه القدامى. ابتسم له تمثال دوناتيلو، وبدا تمثال مور متفاخرًا وملكيًا، وأضحكه تمثال ميرو، وانتصب تمثال جياكوميتى طويلاً ونحيفًا، ولكن ظلت النافورة التى تتوسط الفناء هى قطعته المفضلة؛ فقبل عشرة أعوام، كان عليه أن ينقل كل قطعة منها، حجرًا بعد آخر، وتمثالاً صغيرًا وراء آخر، من باحة ريفية فى ميلانو، أما تمثال الصياد الهارب له بيللينى فقد بدا أكثر تلاؤمًا مع كل ما يحيط به. كم أسعده أن يرى عددًا من الضيوف الآخرين الذين وصلوا باكرًا، وفي نفوسهم رغبته نفسها كما هو واضح.

ظهر حاجب واحد بحلة سوداء سار وسطا الضيوف ليدعوهم للنهاب إلى دار العبادة؛ لأن المراسم سوف تبدأ بعد قليل. كان جيان لورنزو واحدًا من بين أول من لبوا دعوة الحاجب؛ لأنه أراد أن يجلس في مكان جيد يسمح له بأن يشاهد العروس وهي تدخل.

وجد جيان لورنزو مقعدًا خاليًا فى الصفوف الوسطى بحيث يتيح له رؤية غير مشوشة للمراسم. كان بوسعه أن يرى الفرقة الموسيقية الصغيرة فى أكشاكها المخصصة لها، وقد بدأوا بالفعل يعزفون مقطوعة مسائية مصحوبة برباعى وترى.

#### عين المحب

قبل الثالثة بخمس دقائق دخل دار العبادة باولو واشبينه وسارا ببطء بين المقاعد. كان الإشبين، كما يعرف جيان لورنزو، لاعبًا مشهورًا لكرة القدم، غير أنه مازال لا يمكنه أن يعرف اسمه. اتخذ الاثنان موضعيهما إلى جانب المنصة، في حين انتظر باولو ظهور العروس الشابة. بدا باولو في حالة بدنية لائقة، كان رشيقًا وتعلو بشرته سمرة محببة، ولاحظ جيان لورنزو أن النساء مازالت تحدق نحوه بنظرات والهة. لم يلحظهن باولو ولم تغادر وجهه الابتسامة الماكرة التي تشبه ابتسامة المقط الشرير في كتاب لويس كارول "أليس في بلاد العجائد".

كان هناك جو من التوقع والانتظار عندما توقف العزف الوترى، وبدأ عزف لحن الزفاف الميز لاستقبال دخول العروس. سارت الشابة ببطء بين صفوف المقاعد وذراعها في ذراع والدها، وكانت تتنفس بهدوء بينما تمر بكل صف جديد.

كان بوسع جيان لورنزو أن يسمع صوت اقترابها؛ لذا فقد التفت ليرى جينا للمرة الأولى. بماذا كان سيجيب لو سأله شخص لم يحضر الزفاف عنها وطلب منه أن يصفها له؟ هل عليه أن يصف له شعرها الأسود الكثيف والطويل والجميل، أم على الأرجح يعلق حول بشرتها الناعمة الخمرية، أو حتى يضيف ملاحظة ما حول ثوب زفافها المميز والذى يذكره تمام التذكر؟ أم أن جيان لورنزو سوف يقول لجميع هؤلاء المتسائلين إن سبب إعلان باولو عن حبه لها من النظرة الأولى قد اتضح كالشمس. كانت لها الابتسامة الخجولة نفسها التى كانت لـ آنجيلينا، ونفس الغمازات المشرقة حول عينيها، والرقة نفسها التى بدت جلية لكل من له عينان، أم أن الصحفيين، كما يظن جيان، سوف يكتفون بالقول إن العروس الجديدة لم تكن بحاجة لأن تعدل من ثوب زفاف آنجيلينا بأى درجة؛ لأنها ملأته تمامًا – أمتار وأمتار من الحرير الفارسى

# چیفری آرشر

تجرجرت من وراء العروس، بينما كانت تسير ببطء نحو محبها المخلص!







«جيفري آرتشر» هو كاتب تصدّرت مؤلفاته قائمة الكتب الأكثر مبيعاً. استغل هذا الكاتب الفترة التي قضاها سجيناً في إبداع مجموعة من الأعمال الأدبية الفريدة. وفي الاثنتي عشرة قصة التي تضمها مجموعته القصصية الخامسة هذه. تتجلى سماته الأدبية البديعة.. حيث التركيز والدقة اللذين يتميز بهما أدب «آرتشر» قادران دوماً على

إمتاع القارئ. ففي قصصه لا يفلت المجرم دائماً بجرمه. ولا تكون سيادة العدالة حتمية، ولكن في كل الحالات يكون القارئ هو الرابح الوحيد،

بينما كان «جيفري آرتشر» سجيناً على مدى عامين، متنقلاً بين خمسة سجون مختلفة، التقط أفكاراً عدة لقصيص قصيرة، وتتنوع تلك القصيص ما بين حكاية «الرجل الذي سرق مكتب بريده» إلى قصة رجل أعمال كبير يحاول أن يسمم زوجته خلال رحلتهما إلى سانت بطرسبرج مما بتمخض عنه في الحالتين عواقب غير متوقعة، وفي قصة أخرى، يتنهي الأمر بصاحب المطعم الإيطالي ماريو إلى السجن، لأنه لم يستطع أن يفشر لرجال الضرائب كيف تسنى له أن يمتلك يختاً وسيارة فيراري ومنزلاً في فلورنسا، في حين أن دخله المعلن سنوياً لا يزيد على سبعين ألفاً من الحنيهات.

Jacket design@www.blacksheep-uk.com Cat@Alamy



